دكتور علئ سامى لنشار

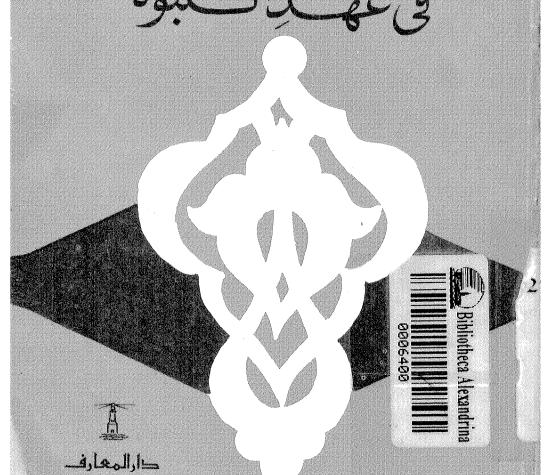



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

شُهَاكُ الْمِثْلُامِرُ عُ نَامُ اللَّهِ الْمِثْلُامِرُ عُمْ



# شُهَالُهُ الْمِثْلَامِ الْمُثَالِمِ فِي الْمُثَالِمِ الْمُثَالِمِ فِي الْمُنْفِي وَلِي الْمُثَالِمِ فِي الْمُنْفِي وَلِي الْمُثَالِمِ فِي الْمُنْفِي وَلِي الْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُعِلِمِي وَلِي الْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِقِيلِمِ وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِقِيلِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنِي وَالْمُنْفِقِيلِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِقِيلِي وَالْمُنْفِقِيلِي وَالْمُنْفِقِيلِي وَالْمُلِمِي وَالْمُنْفِقِيلِي وَالْمُنْفِقِيلِي وَالْمُنْفِقِيلِي وَالْمُنْفِقِيلِي وَالْمُنْفِقِيلِي وَالْمُنْفِقِيلِي وَالْمُنْفِي ولِي وَالْمُنْفِيلِي وَالْمُنْفِي وَالْمُنْفِقِيلِي وَالْمُنْفِي و

بقلم الدڪتور عل*ىت مل لنشِيار* 

الطبعة التاسعة



الناشر : دار المعارف – ۱۱۱۹ كورنيش النيل – القاهرة ج.م.ع.

# بِسَعِ ٱللهُ ٱلرَّحِسِمِ

# مصتةمته

تلك صفحات من تاريخ شهداء الإسلام ، دفعنى إلى كتابتها أنها لم تحظ بعناية الباحثين فى التاريخ الإسلامى . فبقيت مجهولة ، إلى أكبر حد ، لدى الكثيرين من المسلمين .

بل إن المسلمين ليعرفون عن شهداء المسيحية أكثر مما يعرفون عن شهدائهم العظماء ، الذين شادوا بدمائهم الأمة الإسلامية ، ورفعوا على أجسادهم قوائمها .

ولعل السبب في هذا راجع إلى اهتمام كثير من مؤرخي المسيحيين وشعرائهم ، بالكتابة عن ضحاياهم ، والتغنى بأمجادهم ، والسمو بهم إلى مرتبة القديسين الأبرار .

فألفت الكتب الكثيرة ، وأفردت المصنفات المتعددة عنهم ، فى اللغات الأجنبية على اختلافها ، فى حين أهمل المسلمون تاريخ شهداء الإسلام – كما قلت – إهمالا تامًّا .

وقد رأيت أن أقوم بمحاولة فى كتابة تاريخ لحؤلاء الشهداء فقمت بجمع أخبارهم من شتات كتب «السيّر» و «المغانزى» و «طبقات الرجال» وكتب التاريخ، ولم آل جهدًا فى الاطلاع على تلك الكتب المختلفة مطبوعة كانت أو مخطوطة، ووجهت همى إلى العصر الأول، عهد صدر الإسلام. عهد الأمجاد العظيمة، والإيثار الإنسانى المطلق، وأخذت أجمع مادتى. من هنا وهناك. وكنت أجد المادة كثيرة لدى بعض الشهداء آنًا، ولا أعثر إلا على شذرات مقتضبة لدى شهداء آخرين آنًا آخر، حتى تجمّع لى أخبار عدد غير قليل من شهداء العصر الأول، فقدمتها للقارئ فى صورة أدبية أخًاذة.

غير أن هذا التصوير الأدبى لم يدعنى في جانب، والحقيقة التاريخية في جانب آخر، بلكانت تلك الحقيقة نُصْب عيني دائماً. فلم أزد أخباراً ولم أبتدع.

بل قدمت صورة صادقة كاملة لهؤلاء الشهداء. .

وقد حاولت مرارًا أن ألتزم قاعدة زمنية فى عرض تاريخ الشهداء . لكنّ هذا المنهج لم يسعفنى فى بعض الأحيان .

ومن الأمثلة على هذا ... الصفحة الأولى .. «آل ياسر » فقد كان « ياسر » و « سمية » أول شهداء الإسلام . في حين كان « عار » من

شهداء صفين . ومع ذلك جمعت بينهم فى العرض ، لأنهم أبناء أسرة واحدة . . وآل « نسيبة » بنت كعب ، فقد استشهد أحد ولديها على يد «مسيلمة » واستشهد الآخر بعد ذلك فى وقعة « الحرة » ومع ذلك جمعت بينها ، فلم يكن من التوفيق أن أفصل بين الرجل وأبويه ، أو بين الرجل وأخيه ، وحياتهم جميعاً وحدة كاملة ، متصلة كل الاتصال . وكنت أحيانًا أخرى أجمع بين الأصدقاء الذين عاشوا متآخين ، وماتوا متآخين .

وفى اختصار ، أن الكتاب وحدة تاريخية متصلة بقدر ما هوكتاب أدبى ، يحلل تحليلا أدبيًا حياة هؤلاء الأقوام .

ولست أدعى – إطلاقاً – أننى حصرت شهداء العصر الأول كلهم ، أو أننى حصرت معظمهم ، بل إننى قدمت ما يمكن لحيز هذه الصفحات أن يحويه ، وأخّرت الآخرين لكتاب أؤمل إصداره قريباً .

ثم إننى أهملت أسماء كثيرة من الشهداء لعدم تركهم أى آثار أستطيع أن أعرض حياتهم فى ضوئها .

وإننى لأحيى تلك الأسماء الماجدة ، وأحيى أيضاً آخرين ذهبوا ، وله يستطع التاريخ أن يحويهم بين صفحاته ، وأن يسجل أسماءهم

للأخلاف الباقية ، وهم في سجل الله خالدون .

وإنى لأرجو أن أكون قد أديت فائدة جليلة للتاريخ الإسلامي الأدبى ، وعرضت صحائف خالدة من مجد ، وعلو ، وإيثار .

د. على سامي النشار

## آل ياسر

« أَبْشُرُوا آل ياسر فإن موعدكم الجنة »

... وأرسلت الشمس أشعتها الأخيرة على الصحراء الممتدة ، وهبّت الرياح نكيّةً رقيقة ، وحادى القافلة ينشد أناشيده الصحراوية في هذا السكون العميق ، وسارت النوق في منعرجات دقيقة ، وأودية يكسوها أحياناً نوع من الشوك والعوسج (١) ، وأحياناً تبدو جرداء قاحلة ، وسارت القافلة رَدحاً (٢) من الليل ، حتى إذا ما أحس كثير من رجالها بالتعب ، استقروا في واد من الأودية المنتشرة ، وأخذ السمّار يسمرون ، وأخذ أصحاب تجارة هذه القافلة يفكرون فيا سيبيعونه غداً في البيت العتيق ، ومن أشراف قريش وتجارها ، وما سيعودون به من ربح طائل : من سكرنة (٣) الكعبة المعظمة ، وفوق

<sup>(</sup>١) العوسج : نوع من الشوك.

<sup>(</sup>٢) ردحاً : مدة طويلة .

<sup>(</sup>٣) سدنة : خدمة .

ذلك ما سيتمتعون به من ترف ونعيم ولهو ، في حياة كلها لهو وفسق ... وانتحى (١) القوم أفراد ثلاثة ، لم يكن يشغلهم مايشغل القوم من حديث ، ولم يكونوا يؤملون ما يؤمل بقية رفقائهم في رحلتهم الطويلة . إنما خرج (ياسر بن عامر) وأخواه (الحارث ومالك) من اليمن، لا لمال ، ولا لمتاع ، إنما للبحث عن أخ مفقود ، خرج من قبيلته في اليمن ، ثم انقطعت عنهم أخباره ، وكانوا يأملون أملا قويًّا أنهم سيجدونه في مكة ، وهي ملتقي العرب جميعًا .

وهدأت الحركة قليلا ، إذ غفا كثير من المسافرين ، فلما أشرقت الشمس تنادى القوم ، وهب النائمون من رقادهم ، سارت القافلة مرة أخرى ، فى جد واهمام طيلة اليوم ، فإنه لم يَعُد بينها وبين مكة سوى ساعات قللة .

\* \* \*

.. وأشرفت القافلة على بيت إبراهيم ، وتصايح الرجال ، واختلطت أصواتهم ، وخرجت قريش لاستقبال القافلة ، فقد كان فيها شيء كثير من تجارتهم ، وعدد كبير من رجالهم وأبنائهم ، وانتشر

(١) انتحى: قصد.

اليمنيون بين القرشيين ، يبيعونهم ويبتاعون عنهم ، ويشاركونهم في حياتهم المنحلة الفاجرة .

أما ياسر وأخواه فقد شغلهم عن كل هذا ما أتوا لأجله ، فبحثوا كثيراً ، وتنقلوا بين أحياء مكة ومساكنها ، وبين أسواقها وبواديها ، حتى إذا ما أعجزهم البحث ، وآن للقافلة العودة إلى بلدها ، أسرع الإخوة إليها ، فقد هاجهم الحنين إلى بلدهم الخصب ، لكن «ياسر» استهوته (۱) حياة مكة ، فعزم على الاستقرار بها .

فلما حان للقافلة أن تُتُوب (٢) ، لم يكن ياسر بين رجالها ، فلقد ودّع أخويه مُصِرًّا على الحياة فى مكة ، وفى جوار بيتها لكن لم يكن لياسر قبيلة تدافع عنه وتُؤويه (٣) ، وتمنع عنه مظالم الطغاة ، من رجال القبائل . وكانت الحياة فى الجزيرةالعربية يسيطر عليها القانون الوحشى « الحياة للأقوى » ، فلم يكن للضعيف سوى الاستعباد والذل ، فلجأ إلى سراة (٤) بنى مخزوم ، محالفاً « أبا حذيفة » بن المغيرة ، ليدفع عنه

<sup>(</sup>١) استهوته : أعجبته .

<sup>(</sup>٢) تئوب : ترجع .

<sup>(</sup>٣) تؤويه : تحميه .

<sup>(</sup>٤) سراة : سادات ورؤساء.

عادية البطون الأخرى من قريش – وقد زَوَّجَه « أبو حذيفة » أمَةً له ، هي « سمية » بنت خياط ، فولدت له « عاراً » و « عبيد الله » وسارت بهم الحياة فى كنّف بنى مخزوم رقيقة ، لا حَدَب فيها (١) ولا عُسْر ، وتقدم « ياسر » فى العمر ، كما اكتملت رجولة « عار » .

\* \* \*

... وأشرق الضوء الجديد على مكة . نقد بعث الله نبيه « محمد » ابن عبد الله إلى العالمين ، فما آمن به من قومه إلا بضعة وثلاثون رجلا . أذاقتهم قريش ألوان الألم والعذاب .

وفكر عار بن ياسر – فيمن فكر من أهل مكة – فيا يدعو إليه «محمد» صلوات الله وسلامه عليه، وفيا ينذر به قومه. ما هذه الحياة الدنيا؟ وما غايتها؟ ما هذه الدعوة التي يُراد بها خلق مجتمع جديد؟ إنه لن يستطيع أن يتحدث عن الرسالة سوى صاحب الرسالة.

وبَدَت دار الأرقم – من بُعد – أمام «عار» بن ياسر، وهو مسرع الخطى إليها، ساكنة الجوانب، ويلتفت «عار» بن ياسر يمنة ويسرة، فإنه شعر بما لقريش من رقباء حول هذه الدار، ينقلون إليها كل ما يدور فيها، وليس لعار بن ياسر من قوم، ولا من منعة.

<sup>(</sup>١) لاحدب فيها: لا مشقة فيها.

لكن ما لعار بن ياسروهذا الضعف؟ فتقدم نحو الدار ، وهنا وجد نفسه أمام رجل آخر .. وهو « صُهَيّب » بن سِنَان الرومي ، أحد الغرباء في قريش .

- ماذا ترید یا صهیب ؟
- ماذا تربد أنت باعمار؟!
- أريد أن أدخل على « محمد » ، فأسمع كلامه .
  - وأنا أريد ذلك .

ودخل الاثنان ، فعرض عليهما النبي عليه الإسلام فأسلما ، ثم مكثا يومهما على ذلك حتى أمسيا ، ثم خرجا يستخفيان .

وعرض عهار الإسلام على أبيه وأمه فأسلها، وعلمت بنو مخزوم بذلك، فلم ينكر «عهار» ولا أهله، بل أعلنوا ذلك في قوة لم ير الكافرون فيها إلا عنادًا وتحديًا.

وانقض بنو مخزوم على آل ياسر، يُذيقُونهم أشد العذاب، ليفتنوهم عن دينهم .

وفى بطحاء مكة ، حيث ترسل الشمس شُواظاً من لهب (١) ، قضى آل ياسر أياماً فى عذاب مقيم .

<sup>(</sup>١) شواظاً من لهب : شعلة من نار .

ومر محمد عَلِيْتُ وهم يعذبون ، وسمع « ياسراً » يَئِنُّ ف قيوده وهو يقول : « الدهر هكذا » ، فنظر الرسول الأعظم إلى السماء ونادى : « أبشروا آل ياسر ، فإن موعدكم الجنة » .

وسمعها آل ياسر، فهدأت نفوسهم وسكنت، فلما أتاهم «أبوجهل» كان علوهم على الحياة أعظم ما رأى الناس، وقضى «ياسر» فى العذاب. وانقض أبوجهل على «سمية» فقتلها..

لقد استشهد « ياسر » و « سمية » ولم يعد من آل ياسر إلا « عار » ، وقد قاسى « عار » من العذاب أقساه ، أخذوا يَغُطُّونه في الماء ، حتى بلغ به الجهد مبلغه ، ولم يتركوه حتى نال من رسول الله عَيْلِيَّةٍ ، وذكر آلهتهم بخير.

فلما أتى النبي عَلَيْكُ قال له : ما وراءك؟

- شرُّ يا رسول الله ، والله ما تُركْتُ حتى نِلْتُ منك ، وذكرت آلهتهم بخير .

- فكيف تجد قلبك ؟
  - مطئمن بالإيمان.
  - فإن عادوا فَعُدُّ .

وأذن النبي عَلِيلَةٍ لأصحابه بالهجرة ، وهاجر « عمار » فيمن هاجر

إلى يثرب ، حتى إذا ما هاجر محمد صلوات الله وسلامه عليه ، وبدأ يبنى مسجده فى مربد (١) بنى عمرو ، ودعا المهاجرين والأنصار إلى العمل فيه ، آزروا (٢) جميعًا فيه ، وفى مقدمتهم عار بن ياسر ، ونادى منادى المسلمين :

لَئِنْ قعدنا والنبى يعملُ لَذَاك مِنَّا العمل المَضَلَّلُ

فارتجز المسلمون وهم يبنون :

اللهم لاخير إلا خير الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره

وكان على بن أبي طالب وعار بن ياسر يرتجزان :

لا يستوى من يعمر المساجدا يدأب فيها قائماً وقاعدا ومن يُرى عن الغبار حائدا

ودخل عار بن ياسر على النبي ﷺ وقد أثقلوه باللبن ، فقال : « يا رسول الله ، قتلونى – يحمّلونى على ما لا يحملون » فنفض النبي عَلِيلِتُهِ لبناته ، ومسح التراب عن وجهه ، وقال : « ويح عار ! تقتله

<sup>(</sup>١) مربد : المربد الفضاء وراء البيوت ينتفع به .

<sup>(</sup>۲) آزروا : تعاونوا .

الفئة الباغية ، يدعوهم إلى الجنة ، ويدعونه إلى النار » . وعاش عار مع النبي عليه النبي عليه لا يفارقه قط ، فشهد المشاهد كلها ، وعرف النبي له قَدْره فأحبه ، وكثيراً ما قال لصحابته : «إنى لا أدرى ما بقائى فيكم ، فاقتدوا باللَّذَين من بعدى ، وأشار إلى أبى بكر وعمر ، وتمسكوا بعهد عار ، وما حدثكم ابن مسعود فصد قوه » . وفى رواية أخرى : «إنى لست أدرى ما قدر بقائى فيكم ، فاقتدوا باللذين من بعدى » ، يشير إلى «أبى بكر » و « عمر » رضى الله عنها ، « واهتدوا بهدى ( عار ) وعهد ابن أم عبد » رضى الله عنهما .

وقُضى النبى عَلَيْكُم ، فبكاه عار أشد البكاء ، وارتدت العرب ، واختلفت على المسلمين ، غير أن أبا بكر لم يأخذه من الأمر ضعف ولا تردد ، بل بعث إلى المرتدين جيوش المؤمنين ، وكان فى مقدمتهم عار بن ياسر.

وفى يوم اليمامة – حيث أصاب المسلمين أول الأمر شدة – أشرف «عار» على الصخرة وهو يصيح: «يا معشر المسلمين، من الجنة تفرّون. أنا عمار بن ياسر. هَلُمّوا إلى ». وكانت أذنه قد قطعت وهى تذبذب. وهو يقاتل أشد القتال، وانتصر المسلمون أخيراً.

وتنقل عهار بن ياسر من ميدان إلى ميدان، وشهد القادسية

وغيرها ، حتى ولاه عمر الكوفة ، وأرسل إلى أهلها يقول : « إنى بعثت إليكم عار بن ياسر أميراً ، وابن مسعود معلماً ووزيراً ، وإنها لمن النجباء أصحاب محمد من أهل بدر ، فاسمعوا لها وأطيعوا » ، ثم عزله عن الكوفة وسأله ، أأساءك عزلنا إياك ؟

فقال: لئن قلت ذاك لقد ساءتنى الولاية بقدر ما ساءنى العزل. وقامت الفتنة العمياء بين على ومعاوية ، فانضوى عهار تحت لواء على .

وفي صفين التحم الجيشان، وكان عبار شيخًا آدم (١) في يده الحربة، وإنها لَتُرعد، فنظر إلى عمرو بن العاص وقال: «الجنة تحت البارقة الظمأى (٢) قد يرد الماء المأمور، وذا اليوم ألقى الأحبة محمدًا وحزبه، والله لو ضربونا حتى يبلغونا سَعَفَات هَجَر (٣) لعلمت أنا على حق، وأنهم على باطل، لقد قاتلت تحت هذه الراية ثلاث مرات مع رسول الله على وما هذه المرة بأبرهن ولا أنقاهن».

والتحم الجيشان ، ومضى عار على رأس كتيبة لا يأخذ فى ناحية أو

<sup>(</sup>١) آدم : أسمر اللون .

<sup>(</sup>٢) البارقة : سحابة ذات برق . والظمأى : العطشى .

<sup>(</sup>٣) سعفات هَجَر: نخل في هذا المكان المسمى (هجر).

واد إلا وأصحاب النبي عَلِيْكَ يتبعونه . ثم برز إليه رجل فقتله عار ، ثم رجل آخر فقتله ، وحينذاك غافله « أبو العارية » المزنى ورماه بسهم فقتله ، ثم احْتزَّ رجل آخر رأسه ، وأقبلا يختصان فيه ، كلاهما يقول : إنه قتله ، فقال عمرو بن العاص : « والله إن يختصان إلا في النار ، لوددت أنى مت قبل هذا بعشرين سنة ».

ونادى المنادى: « ويحك ابن سمية ! تقتلك الفئة الباغية » - ووقف على جسده يقول ، إن امرأ من المسلمين لم يعظم عليه قتل ابن ياسر وتدخل به عليه المصيبة الموجعة لغير رشيد، رحم الله عاراً ، يوم أسلم ، ورحم الله عاراً يوم قتل ، ورحم الله عاراً يوم يبعث حيًا .

لقد رأيت عاراً وما يذكر من أصحاب رسول الله عَلِيْكُم أربعة إلا كان خامساً .

وماكان أحد من قدماء أصحاب رسول الله يشك فى أن عماراً قد وجبت له الجنة فى غير موطن ولا فى اثنين ، فهنيئاً لعمار بالجنة « إن عماراً مع الحق ، والحق معه يدور » ، و « عمار مع الحق أينا دار » ، و « قاتل عمار فى النار » .

«مات عار بن ياسر شهيداً ، كما مات أبواه – من قبل – شهيدين » .

سمع أهل مكة هذا فتردد فى آذانهم : « أبشروا آل ياسر ، فإن موعدكم الجنة » .



#### شهداء بدر

( ولا تحسين المذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون .. )

نفرت قريش إلى الحرب ، حين علمت أن رسول الله عَيَّالَةٍ خرج يعرض لعِيرها (١) ، وسارت تلك القوة – فى خيلاء – نحو مياه بدر . وعلم الرسول الأعظم – عند وادى زفران (٢) – أن قريشاً سارت للمنع عيرها ، قريش خرجت كلها لملاقاته ، فأخبر أصحابه واستشارهم أولا ، فقام أبو بكر وعاهد الله على الوفاء – كما قام عمر بن الخطاب ، ثم قام المقداد بن عمرو فقال : «يا رسول الله امض لما أراك الله ، فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى : فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى : (فَاذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَٰهُنَا قَاعِدُونَ ) (٣) .

ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالذي بعثك

<sup>(</sup>١) لعيرِها : العير هي : الإبل والبغال والحمير ..

<sup>(</sup>۲) وادی زفران : اسم مکان .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ٢٤ .

بالحق ، لو سِرْتَ بنا إلى برك إلغاد (١) لجالدنا (٢) معك من دونه حتى تبلغه ... » .

ثم استشار الأنصار فأعطاه سعد بن معاذ – سيد الأنصار – العهود على السمع والطاعة ، والموت في سبيله ، فآمن رسول الله أن نصر الله قريب ، وسار حتى وقف على ماء « بدر » . .

وهناك علموا أن قافلة أبى سفيان قد فاتتهم ، وأنه ليس أمامهم إلا عدو يبلغ ثلاثة أضعاف عددهم .

وبدأت المناوشات الأولى. فخرج من قريش عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد بن عُتبة ، حتى إذا فصل من الصف ، دعا إلى المبارزة ، فخرج إلى فتية من الأنصار ثلاثة هم : عوف ، ومُعَوَّذ ابنا الحارث – وأمها عفراء – وعبد الله بن رواحة .

فصاح عتبة: «من أنتم؟» فقالوا: رهط من الأنصار، قالوا: مالنا بكم من حاجة. ثم نادَوًا: يا محمد، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله عَلَيْكَ : «قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا على ...» قال عتبة: «من أنتم؟» فذكركل منهم

<sup>(</sup>١) برك الغاد: اسم مكان.

<sup>(</sup>٢) لجالدنا ، لدافعنا .

اسمه. قالوا : أكفاء كرام . فبارز عبيدة – وكان أسن القوم – عتبة . وبارز حمزة شيبة بن ربيعة ، وبارز على الوليد بن عتبة .

فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله ، وأما على فلم يمهل الوليد أن قتله ، وأصاب عتبة عُبَيْدة فى قدمه ، فكرَّ عليه (١) حمزة وعلى فقتلاه بسيفيهما ، واحتملا عبيدة إلى صفوف المسلمين .

ونام عبيدة تحت أقدام الرسول وقال : ألست شهيداً يا رسول الله ؟

فقال الرسول : بلي .

مات عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف ، وهو صاحب أول راية عقدها رسول الله عليه في الإسلام لأحد من المسلمين .. مات أحد السابقين الأولين من المهاجرين .

\* \* \*

واقترب المشركون من المسلمين ورسول الله يعدل أصحابه – وفى يده قَدَح – فمر بسواد بن غُزَيَّة وهو غير منتظم فى الصف فطعنه فى بطنه بالقدح وقال : استو يا سواد .

<sup>(</sup>١) فكر عليه : هجم.

فقال يا رسول الله أوجعتنى ، وقد بعثك الله بالحق والعدل ، فَأَقِدُنِى (١) .

فكشف رسول الله عَلَيْكُ عن بطنه وقال : « اسْتَقِدْ » ، فاعتنقه (۲) « سواد » وقبّل بطنه ، فقال الرسول الأعظم : ما حملك على هذا يا سواد ؟

فقال : يا رسول الله حضر ما ترى ، فأردت أن يكون آخر العهد بك ، أن يمس جلْدى جلْدك .

وبدأت الحرب ، ثم دخل الرسول الأعظم يناجى ربه ، ثم خفق خفقة ، وهو فى العريش ، ثم انتبه وقال : «أبشريا أبا بكر. أتاك نصر الله . هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده على ثنايا النقع » . وفى تلك اللحظة رُمى مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل .

فكان أول من قتل من المسلمين. ثم رُميَ حارثة بن سراقة – وهو يشرب من الحوض – بسهم فأصاب نحره فقتل.

ثم خرج رسول الله عَلَيْكُم إلى الناس وقال : « والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مُقْبلا غير مُدْبر إلا أدخله

(۲) فاعتنقه : عانقه .

1

<sup>(</sup>١) فأقدنى : المراد اقتص لى ممن ظلمني .

الله الجنة » ، فقال عمير بن الحمام – وفى يده تمرات يأكلها – : بَخَرِ بَهُ الله الجنة » أَفَا بِينِي وَبِينَ أَن أَدخل الجنة إلا أَن يقتلني هؤلاً ؟ أَمَّمُ قَدُفُ أَلْتُمرات من يده وأخد سيفه ، فقاتل القوم حتى قتل .

وأقبل عوف بن الحارث بن عفراء وقال : يارسول الله ما يضحك العبد من ربه ؟

' - غمسه يده في العدو حاسراً.

فنزل درعاً كانت عليه فقذفها ، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل .

非 林 柳

وسأل «معوذ » أخاه – أحد المهاجرين – أين أبو جهل ؟ لقد كان يؤذى رسول الله في مكة كثيراً ، أريد أن أراه ، فلما أشار إليه أحد المهاجرين ، هجم «معوذ » عليه وضربه حتى برد ، فتركه وبه رَمَق (٢) . . ثم انقض على القرشيين حتى قتل .

雅 称 雅

وقتل عمير بن أبى وقاص وهو فى السادسة عشرة دفاعاً عن دينه .

<sup>(</sup>١) بخ بخ : اسم فعل بمعنى أستحسن .

<sup>(</sup>٢) رمق : بقية الروح .

وقتل ذو الشمالين بن عبد عمرو ، وعاقل بن البكير ، وصفوان بن بيضاء ، ومبشر بن عبد المنذر ، ويزيد بن الحارث، ورافع بن المعلى .

\* \* \*

وفى بدر .. ناموا جميعًا أحياء غير أموات ...

# سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب

« جاء في جبريل فأخبرني أن حمزة بن عبد المطلب
 مكتوب من أهل السموات السبع (أسد الله وأسد رسوله) » .

### ١ - إيمان الأسد:

إن الشمس لتشرق كل يوم على مكة ، والأيام تدور فيها وتنتابها الغير (١) ، ويحدث فيها كل ما يحدث .. وحمزة بن عبد المطلب في عالم بعيد كل البعد عن عالم مشاغلها وأزماتها ، إنه ليحيا لنفسه ، ولنفسه فقط . لذائذ الحياة يقبل إليها ، مال وجاه وقوة وسطوة ، فالحياة إذن نعيم دنيوى يأخذ منه بأكبر نصيبه ، ما شغله هذا الكون ومن فيه ، وما أبه (٢) يومًا لشيء من الأشياء يحدث بين قومه ، حتى هذا الحديث الهائل الذي تذكره قريش اليوم ، وقد شغلها عن كل شيء ، حديث

<sup>(</sup>١) تنتابها الغير: تصيبها الأحداث والمصائب.

<sup>(</sup>٢) ما أبه : لم يهتم.

ابن أخيه «محمد بن عبد الله» ، وهو يلقى إليهم شيئاً ما عرفوه من قبل ، وما سمعوا به . إنه الصوت الإلهى الذى يدعوهم من عَل فيتدفق في قلوبهم نوراً وضياء ... إنه ليسمعه ويسمعه قويًّا ، يُشْعِل في نفسه شعلات غامضات ، لا يعرف لها كُنْهًا (١) .

ولكن الحياة بلذائذها تطغى عليه ، فيأخذ منها ، ولا ينظر بعد إلى هذا الصوت الداخلى ، لقد دعاه أبو طالب سيد قريش إلى منّعة (٢) ابن أخيه فاستجاب ، ولم يكن استجاب بعد لما دعا محمد قومه إليه . وإن رسول الله ليحتمل الإعنات (٣) والإرهاق ، ويصبر عليهما

وإن رسون الله ليحمل الإعمال الم والأرهاق ، ويصبر عليها صبراً ينفذ نفاذاً هائلاً فى قلب حمزة . فيثير فى نفسه الدهشة والإعجاب . ثم ينقلب هذا الإعجاب إلى حب هائل ، غير أن هذا كله لم ينهه عن دنياه التى يمرح فيها .

عاد يوماً حمزة بن عبد المطلب من قنصه (١) متوشحًا (٥) قوسه ، وكان إذا رجع لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة ، متحدثاً متندراً مع حلقاتها .

<sup>(</sup>١) كُنْهًا : حقيقة . (١) تنصه : صيده .

<sup>(</sup>٢) المنعة: الدفاع. (٥) متوشحاً : متقلدًا .

<sup>(</sup>٣) الإعنات : التعب الشديد .

وهناك اقتربت منه مولاة لعبد الله بن جدعان وقالت : وا ذُلاً يا بنى عبد مناف ! يا أبا عارة . لو رأيت ما لتى ابن أخيك محمد من أبى الحكم بن هشام ! وجده ههنا جالساً فآذاه وسبه . وبلغ منه ما يكره ، ثم انصرف عنه ، ولم يكلمه محمد علي .

وهنا ازداد الغضب بحمزة ... ماذا فعل محمد حتى يلقى هذا كله ؟ ..

أو ليس يدعوهم إلى خير ما فى هذه الحياة وما بعدها؟ ما لهم ينالون منه أشد النَّيْل؟ ألا إن هذا الأمر لحق! فخرج يسعى لم يقف على أحد .. معدًّا لأبى جهل – إذا لقيه – أن يوقع به ، فلما دخل المسجد نظر إليه جالساً فى القوم . فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس وضربه بها فَشَجَّه شَجَّة منكرة ، ثم صاح فيه : «أتشتمه؟! فأنا على دينه! . أقول ما يقول فَرُدَّ ذلك على ، إن استطعت » .

فقام رجال من بنى مخزوم إلى حمزة ، لينصروا أبا جهل . وهنا يقف حمزة وقفة الضرغام (١) الأبي (٢) مستعدًّا للقتال ، إلا

<sup>(</sup>١) الضرغام: الأسد.

<sup>(</sup>٢) الأبي : القوى .

أنه أعز فتى فى قريش قوة وشكيمة ، وصاحوا فيه جميعاً : ما نراك يا حمزة إلا قد صَبَوْتَ (١) .

- ومن يمنعنى وقد استبان لى منه ما أشهد أنه رسول الله عَلَيْكَيْم ، وأن الذى يقول حق ؟ فو الله لا أنزع (٢) ، فامنعونى إن كنتم صادقين . فوقف أبو جهل وقال : دعوا أبا عارة ، فإنى والله لقد سَبَبْتُ ابن أخيه سبًّا قبيحاً .. ثم رجع حمزة إلى بيته .. ولكن ما له يفكر ؟ ويفكر تفكيرًا عميقاً يشغل عليه نفسه ، ويمر الليل عليه ولم يذق فيه للنوم طعماً ، وها هو ذا الشيطان يحدثه : «أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابئ ، وتركت دين آبائك ! لَلْمَوتُ خير مما صنعت » .

أقبل حمزة على نفسه يقول: «ما صنعت اللهم إن كان رُشْداً فاجعل تصديقه فى قلبى . وإلا فاجعل لى مما وقعت فيه مخرجاً » . ثم حدثته نفسه مرة أخرى: «إن عند صاحب الدين المؤنة الصادقة فى أمره » . .

فغدا على رسول الله ﷺ وأقبل عليه خاشعاً.. ما لهذا النور فى عينى هذا الرجل يقذف فى قلبه. ويقيده فلا يستطيع فكاكاً؟..

<sup>(</sup>١) صبوت : خرجت عن دينك .

<sup>(</sup>٢) لا أنزع : أى لا أكف ولا أنتهى .

ما هذه القوة الخالدة التى يلقيها إليه . وإنه ليتقدم إليه حزيناً متحسراً ؟

- يا بن أخى ، إنى قد وقعت فى أمر . ولا أعرف المخرج منه ،
وإقامة مثلى على ما لا أدرى ما هو : أرشد أم غى شديد ؟ فحدثنى .
حديثاً ، فقد اشتهيت – يا بن أخى – أن تحدثنى .

وأقبل عليه رسول الله ﷺ ، فَذَكَّره ووعظه وخوّفه وبَشَّره .. سمع حمزة وبكى .. بكى الضيغ الهَصُور<sup>(۱)</sup>.

إن هذا القرآن لينزل على الكائنات فتخشع وتسجد ، ولقد سجد حمزة وآمن وصاح : « أشهد أنك صادق شهادة الصدق .. فأظهر يابن أخى دينك ، فوالله ما أحب أن لى ما أظلته السماء وأنا على دينى الأول » . وشهدت السماء والأرض أن حمزة بن عبد المطلب أسلم وآمن .

#### ٢ - منعة الأسد:

أسلم حمزة ، وعرفت قريش أن رسول الله قد عزّ وامتنع ، وأن حمزة سيمنعه ، فكَفُّوا عن بعض ماكانوا ينالون منه ، وفكروا فى عُرُض يعرضونها عليه ، فأرسلوا عتبة إلى النبى عَلَيْكَ ، عرضوا عليه

<sup>(</sup>١) الهصور: القوى.

المال والملك .. وعرضوا عليه السلطان والقوة ، لكن ما فتن هدا كله رسول الله ، وقد أوتى مفاتيح كل شيء .

ولقد فنى حمزة فى دين الله ، وقريش ترهبه وتخشاه ، ويعلن هو دينه فى كل مكان ، ولكنه فوق هذا ، حمل جانباً من المقاومة السلبية التى قاومتها قريش لبعض أصحاب رسول الله عليه أما المقاومة الإيجابية المستمرة فلم يصل إلى حمزة منها شىء . كان أعز من أن تصيبه قريش بشىء منها .

وفكر عمر بن الحنطاب (قبل إسلامه) فى قتل الرسول وذهب إلى أخته ، وأسلم على يديها ، ثم ذهب إلى الرسول متوشحًا سيفه ، وضرب على الباب ، فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله فنظر من خكل (١) الباب . فرآه ، فرجع إلى رسول الله وهو فزع ، فقال : يا رسول الله ، هذا عمر بن الحنطاب متوشحًا بالسيف ، وهنا قام حمزة بن عبد المطلب قائلا : فأذن له ، فإن جاء يريد خيراً بذلنا له (٢) ، وإن جاء يريد شرًا قتلناه بسيفه !

ما عاد حمزة نخشى شيئاً فى دين الله . . فليحاربه قومه ، أو فليحارب هو قومه ، فلن يأبه لشىء ، إن غايته الله ، فله يحيا .

<sup>(</sup>١) خَلل ثقب. (٢) بدلنا له: قدمنا له.

#### ٣ - الهجرة:

الدعوة لابد أن تنتشر فى الأرض ... وقد هاجر قوم بدينهم إلى بلاد الحبشة ، فليست هى لمكة ، ولا لبلاد العرب ، إنها دعوة الوجود كله ، تحاول أن تشمل الأمم جميعاً ، فى وحدة كاملة ، وتسيطر على ضائر الناس ، فتلغى فوارقهم وعصبياتهم . وتقيم أساساً آخر للوجود الإنسانى ، وتاريخ هذا الدين عجيب نادر .

كلما حاربه قوم تَلَقَّفَه آخرون ، وكلما حط به قوم رفعه غيرهم ، فكان له على الدوام عوامل القوة والفيض ، وها هى ذى مكة تقاومه . فيسعى إلى يثرب . وقد هاجر المهاجرون أرسالاً (١) ، وهاجر حمزة بن عبد المطلب ، ترك تلك المجالس التى قضى فيها مَيْعَة صباه (٢) وتلك الأودية والآكام (٣) التى عاش فيها لاهياً متنعمًا ، وأولئك المخلان (٤) ، لقد انتهت صحبتهم .

<sup>(</sup>١) أرسالا : أفواجا

<sup>(</sup>٢) ميعة صباه : أول طفولته .

<sup>(</sup>٣) الآكام : جمع أكمة وهي : التَّل .

<sup>(</sup>٤) الحلان: الأصدقاء جمع خِل.

ونزل حمزة بن عبد المطلب بالمدينة فقيرًا ، لا يملك من الحياة شيئًا غير إيمانه ، وإيمانه كان لديه الحياة كلها ، وما بعد الحياة . ترك في مكة أمواله وأملاكه ، وأصبح عَيْلة على الأنصار ، وقد آثروا هؤلاء المهاجرين على أنفسهم .

ويسعى حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله يطلب منه أن يجد له ما يَقْتَات به (١) . سيد قريش يأبى أن يكون عالة على أحد . والمسْعَبة (٢) تؤله .

وكان لابد لرسول الله عَلَيْكُ أن يؤاخى بين المسلمين ، فآخى بين حمزة وبين مولاه زيد بن حارثة – ولقد رضى الشريف القرشى مؤاخاة العبد الرقيق ، فلقد محا الإسلام تلك الفروق .

تلك المعيشة الجدباء من لذائذ الحياة ، المليثة بالتقوى والإيمان ، عاشها حمزة السيد القرشى فى المدينة ، حتى أذن الله للمسلمين فى القتال .

<sup>(</sup>۱) مایقتات به : ما یعیش علیه .

<sup>(</sup>٢) ألمسغبة: الجوع الشديد.

### \$ - أسد الله - وأسد رسوله:

(أُذِنَ للَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير) (١) .

آن للمسلمين أن يردوا العدوان عنهم بالسيف ، وقد غزا الرسول فى الأبواء (٢) ، وحين عاد منها بعث فارس قريش حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر ، من ناحية العيص ، فى ثلاثين راكباً من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد ، فلق أباجهل بن هشام بذلك الساحل فى ثلثائة راكب من أهل مكة ، هل يرعب حمزة هذا ؟ أبدًا ، لقد أقدم على القتال ، ولكن حجز بينهم مجدى بن عمرو الجهنى ، وكان موادعاً للفريقين ، فانصرف بعض القوم عن بعض .

هنا وقفة عظيمة من مواقف ابن عبد المطلب ، إنه ليعلم أن عدوه عشرة أمثاله ، ولكن لم يصرفه هذا عن غايته ، وأنه أراد الحرب ، وقد قال حمزة فى ذلك شعرًا ، يذكر فيه أن رايته أول راية عقدها رسول الله على الله

<sup>(</sup>١) سورة الحج : ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الأبواء: مكان.

عليه لواء لم يكن لاح من قَبْلي بأمر رسول الله أول خافق إله عزيز فعَّلُه أفضل الفعل لواء لديه النصر من ذي كرامة مطايا وعقلنا مدى غَرض النَّبْلِ فلما تراءينا أناخوا فعَقَلوا فقلنا لهم : حَبَّل الإله نصيرنا وما لكم إلا الضلالة من حبل فثار أبو جهل هنالك باغياً فخاب وَرَدَّ الله كيدَ أبي جهل وهم مائتان بعد واحدة فُضّل وما نحن إلا في ثلاثين راكباً فيال لُؤيِّ لا تطيعوا غواتكم وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل عذاب فتدعوا بالندامة والثُّكْل فإنى أخاف أن يُصَبُّ عليكمُ

وهذه قريش فى بدر خرج منها الأسود بن عبد الأسود المخزومى ، وكان رجلا شرساً سيئ الحلق . فقال وقد بنى المسلمون حوضاً : «أعاهد الله لأشربن من حوضهم ، أو لأهدمنّه ، أو لأموتن دونه » ، فلما خرج ، خرج إليه حمزة بن عبد المطلب ، فلما التقيا ضربه حمزة قاطعًا قدمه بنصف ساقه ، وهو دون الحوض ، فوقع على ظهره تشخّبُ (۱) رجله دماً ، ثم حَبًا (۲) إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبرينه ، واتبعه حمزة فضربه حتى قتله فى الحوض . ثم نادى منادى

<sup>(</sup>١) تشخب: تقطر.

<sup>(</sup>٢) حَبّا: الحَبْو: الدُّنو.

قريش: «يامحمد؛ أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا » فقال رسول الله على .. » على يا على .. » على يا على .. » وصاح عتبة بن ربيعة: من أنتم ؟

فأجابه حمزة: أنا حمزة أسد الله وأسد رسوله: وتبارزوا فَقَتَل حمزة وصاحباه المشركين، ثم تزاحف الجمعان، وثار النقع، وحمزة كالسيل يهجم يميناً وشهالا. وينتقل من مكان إلى مكان، فيفتك بالمشركين فتكاً ذريعاً. فتنهار الكتائب، ويفزع صناديد قريش، ويختلط حَابلُهم بنابلهم (۱). ويولون الأدبار، وقد ضُرِبَتْ عليهم الذلة والمسكنة.

وأسر أمية بن خلف ، أسره عبد الله بن مسعود ، فبينما هما يسيران قال أمية : يا عبد الله من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة فى صدره ؟

— ذاك حمزة بن عبد المطلب .

- ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل!

الصدارة فى منتدياتكم ، فيالثارات قريش . ويا لأحقادها الكامنة » . وفى تلك الآونة كان حمزة بن عبد المطلب يعود إلى يثرب تحت لواء الرسول خاشعاً مطرقاً .

#### ٥ - صرعة الأسد:

واستعد القرشيون للقتال في العام التالى ... وقبل أن يسير المشركون إلى القتال دعا «جُبَيْر بن مطعم» غلاماً يقال له «وَحْشِيّ» يقذف بحربة له قذف الحبشة، قلما يخطئ بها، فقال له: «اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت (حمزة) عم محمد، بعمى (طعيمة ابن عدى) فأنت عتيق».

ثم خرجت قريش بحدّها وحديدها، وجدّها وأحابيشها (١) ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة، وخرجوا معهم بالنساء، التهاس الحفيظة (٢) وألا يفروا.

وخرج أبو سفيان ومعه امرأته « هند بنت عتبة » . . وكانت كلما

 <sup>(</sup>١) بحدها وحدیدها ، وجدها وأحابیشها : المراد خرجت بكل مالدیها من طاقاب
 وإمكانات

<sup>(</sup>٢) الحميمة: الدفاع عن المحارم.

مرت بـ « وحشى » أو مرّ بها ، تقول له « وَيْهاً أبا دسمة (١) ، اِشْفِ واشْتَفِ » يعنى تحرضه على قتل حمزة ، لأنهم عرفوا أنهم لن ينالرا مه منالا إذا ما واجهوه فى قتال ، إذن فليقتلوه غيلة (٢) .

ابتدأ القتال ، وهجم «حمزة بن عبد المطلب» في مقدمة الصفوف حتى قتل «أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم » وكذلك قتل «عثان بن أبي طلحة » حامل لواء قريش ، ثم قتل «سباع بن عبد العزى » ثم هجم على قريش يفرق صفوفها ويقتل رجالها .

يقول «وحشى »: والله إنى لأنظر له «حمزة » يَهُدُّ (٣) الناس سيفه هذًا ، ثائر الرأس ما يبقى شيئاً يمرّ به ، مثل الجمل الأورق (٤) ، إذ قد تقدمنى إليه «سباع » وهو يقول : ألا من مبارز؟ فقال له حمزة : «هلم يا بن مقطعة البظور ، أتحاد الله ورسوله !! » وكانت أم «سباع » ختانة بمكة ، ثم ضربه ضربة هائلة قتلته ، وكنت كامناً تحت صخرة لا يرانى ، وهَزَرْتُ حرْبتى ، حتى إذا رضيت عنها دفعتها عليه ،

<sup>(</sup>١) وَيْهًا : اسم فعل للتعجب ، وأبا دسمة كنية وحشى .

<sup>(</sup>٢) غيلة : غدراً .

<sup>(</sup>٣) يهذ: يقطع.

<sup>(</sup>٤) الأورق: ماكان لونه لون الرماد.

فوقعت فى ثِنْته ، حتى خرجت من بين رجليه ، فأقبل نحوى ، فغلب فوقع ، وأمهلته حتى إذا مات ، جئت فأخذت حربتى ، ثم تنحيت إلى المعسكر ، ولم يكن لى بشىء غيره حاجة ، وكان ذلك آخر العهد به . وأقبلت «هند بنت عتبة» على «حمزة» فَبقرت (١) كبده ولاكتها (٢) ، فلم تستطع أن تستسيغها فلفظتها ، ثم علت على صخرة مشرفة ، فصرخت بأعلى صوتها وقالت :

والحرب بعد الحرب ذات سُعْر (۳)
ولا الخي وعمه وبكرى
شفيت «وَحْشيُّ » غليلَ صدرى
حتى الرُّمَ أعظمى فى قبرى

نحن جزیناکم بیوم بدر ماکان عن «عتبة » لی من صبر شَفیْتَ نفسی وقضیتَ نَذْری فَشُکْرُ « وَحْشِیًّ » علیّ عُمْری

ووقف « أبو سفيان » يضرب فى شدق « حمزة بن عبد المطلب » بِزُجِ الرمح (٤) ، ويقول : « ذق عقق » ، فقال الحليس بن زبان سيد

<sup>(</sup>١) فبقرت : شقت .

<sup>(</sup>٢) لاكتها : مضغتها .

<sup>(</sup>٣) ذات سعر: ذات اشتعال:

<sup>(</sup>٤) زُج الرمح : الحديدة التي في أسفله والجمع زججة بوزن عقبة .

بنى كنانة «يا بنى كنانة ، هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحماً » فقال أبو سفيان : « ويحك اكتمها عنى ، فإنها كانت زلة » . مات «حمزة » بن عبد المطلب .

أحمزة ذا كم الرجل القتيل ؟ .. لقد حملت الملائكة إلى السماء أن حمزة سد الشهداء !

\* \* \*

هاهم أولاء المسلمون يرون « هند بنت عتبة » تأخذ كبد « حمزة » وتلوكها ، ويقول رسول الله : أأكلت شيئاً ؟ قالوا : لا ، قال : ماكان الله ليدخل حمزة في النار.

ثم حُمل إليه .. ورأى رسول الله عمه ووزيره قد بقر بطنه عن كبده ومُثِّل به ، فَجُدع أنفه وأذناه . فقال : « لولا أن تحزن « صفية » وتكون سُنَّةً من بعدى ، لتركته حتى يكون فى بطون السباع ، وحواصل الطير ، ولئن أظهرنى الله على قريش فى موطن من المواطن ، لأمثَّلن بثلاثين رجلا منهم ، جاءنى جبريل فأخبرنى أن «حمزة » بن عبد المطلب مكتوب فى أهل السموات السبع ، «حمزة بن عبد المطلب » أسد الله ، وأسد رسوله ، ما وقفت موقفاً أغيظ إلى من

وفى تلك اللحظة ، أقبلت « صفية بنت عبد المطلب » لتنظر إليه – وكان أخاها لأبيها ولأمها – فقال رسول الله ﷺ لابنها « الزبير بن العوام » : « الْقَهَا فأرجعُها لاترى ما بأخيها » . فقال لها : يا أمه ، إن رسول الله ﷺ يأمرك أن ترجعني .

- ولمَ؟! وقد بلغنى أن قد مُثِّل بأخى : وذلك فى الله ، فما أرضانا بما كان من ذلك! كَأَحْتَسِبن ولأصبرن إن شاء الله .

فلما جاء « الزبير » إلى رسول الله ﷺ فأخبره بذلك قال له : خَلِّ سبيلها .

صلى رسول الله على «حمزة» وجيء برجل من الأنصار فصلى الرسول عليه ، ثم رُفِع ، وترك «حمزة» حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة ، ثم دفن مع ابن أخته «عبد الله بن جحش ».

ونزل الوحى على الرسول :

(وإنْ عَاقَبْتُم فَعَاقبوا بِمثْل ما عُوقبْتُمْ بِهِ ، ولئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ للصَّابرين ) (١)

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ١٢٦

فعفا رسول الله ﷺ ، وصبر ، ونهى عن المُثْلَة (١) .

\* \* \*

هذا رسول الله ﷺ يدخل إلى بيته بالمدينة ، ونوائح الشهداء ينُحْنَ ويبكين على قتلاهن ، أولئك الذين صبروا تحت اللواء فقال :

- ما هذا؟
- هن نساء الأنصار يبكين قتلاهم .
- فقال : لكن «حمزة» لا بواكى له .

واستغفر له ، فسمع ذلك سعد بن معاذ ، فمشى إلى دار بنى عبد الأشهل ، وأتى بنسائهم ، فوقفوا على باب رسول الله ، وقال : « والله لا تبكين قتلى الأنصار حتى تبكين عم النبى عَيْشَتْهُ ، فإنه قد ذكر أنه لا بواكى له » وقفن يبكين :

بَكَتُ عَيْنَ وحُقَّ لها بكاها وما يُغنى البكاء ولا العويل على أَسَد الإله غَدَاة قالوا أحمزةُ ذاكُم الرجل القتيل أصيب المسلمون به جميعاً هناك وقد أصيب به الرسول سمعهن رسول الله فقال: ما هذا ؟ فأخبر بما فعلت الأنصار بنسائهم ، فاستغفر لهم ، وقال: « رحم الله الأنصار ، إن المواساة

<sup>(</sup>١) المثلة: التنكيل بالقتلى.

منهم - ما عَتِمَتْ - لقديمة » ثم قال : « ما هذا أردت ، وما أحِبُّ البكاء » . ونهى عنه .

هذا كعب بن مالك يبكى حمزة:

قرم تمكن فى ذُوَابة هاشم حيث النبوة والندى والسُّؤدد (۱) والعاقر الكوم الجلاد إذا غدت، ريح يكاد الماء منها يجمد (۱) والتارك القرن الكمى بجدلا يوم الكريهة والقنا يتقصد (۱) وتراه يَرْفُل فى الحديد كأنه ذو لبدة شئن البرائن أربد عَمُّ النبى محمد وصفيه ورد الحام فطاب ذاك المورد وأتى المنية معلماً فى أسرة نصروا النبى ومنهم المستشهد

وهذا حسان يبكى سيد الشهداء:

يا حمزة ، لا والله لا أنساك ما صُرّ اللقائح لمناخ أيستام وأضي اف وأرملة تلافح

<sup>(</sup>١) السؤدد: الشرف.

<sup>(</sup>٢) جمد الماء: صار نلجًا.

<sup>(</sup>٣) القنا يتقصد: الرماح تتكسر.

ولما ينوب الدهر في حرب لحرب وهي لاقح يا فارساً يا مردرهاً يا حمز قد كنت المصافح

\* \* \*

مات حمزة ، وانتهت صولة الأسد - تلك الأصوات التي كان يلقيها مملوءة بآيات التوحيد ، فَتَفْزُع أمامه الجحاجِح (١) ، وتنهار أمام عينيه حجب الزمان والمكان .

مات .. ووقف الرسول يبكيه أعظم البكاء.

<sup>(</sup>١) الجحاجح : مفردها جحجح وهو السيد المسارع إلى المكارم.



#### مصعب بن عمير

« والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.
 سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقبى الدار «(۱).
 ه « لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق حلة منك ، ولا أحسن لمة منك ، ثم أنت أشعث الرأس في بردة »

فى بيت من بيوت سراة (٢) بنى عبد الدار ولد « مصعب بن عمير » لأبوين شريفين ، أما أبوه فـ « عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار » كان فى الذروة من قومه ، جاهاً ومالا .

أما أمه فه « خناس بنت مالك » ، وكانت مليئة ، كثيرة المال ، ترعى أولادها أحسن رعاية ، وتكسوهم أحسن ما يكون من الثياب وأرقها ، وكان له « مصعب » عندها المكانة الممتازة ، فقد كان أعطر أهل مكة وأجملهم ، يفيض تيهاً ودلالا ، يمر بين أحياء مكة فترمقه عيون فتياتها ، ويسترعى منظره ساكنيها ، ويُقبل « مصعب » على تلك

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : ٢٣ ، ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سراة : أغنياء وأشراف.

الحياة الناعمة المترفة ، فيأخذ منها بأكبر نصيب ، ويرى فى مفاتنها الغاية القصوى للحياة ، ويمهد له شرف أبيه وثروة أمه ما يريد من متاع ، فلا يرى إلا ضاحكاً ، مقبلا على الدنيا ، كأشد ما يكون الإقبال عليها .

غضى الليالى مسرعة فيها هى فيه من مفاتن على «مصعب»، فلا يرى فيها ألمًا ولا ضَنْكًا ولا نصبًا. وتدور الأيام بمصعب. فترى منه فتيات الحى إعراضًا وابتعادًا، وتلمح أمه على وجهه آثار تفكير عميق وَوَجْد لم يُلم به من قبل، وعزم صارم يبدو على وجهه الجميل، وتحاول أمه – بما وهبها الله من غريزة خاصة – أن تصل إلى ما يدور في نفس فتاها، فلا تتمكن. و «مصعب» يزيد في جد الحياة إمعانًا، وكأن أيامه السوالف حلم رهيب، أو أشباح ماضية لم يعد بينه وبينها صلة من الصلات.

تروع أمه هذه الحالة الجديدة فتتساءل ، وتلح فى السؤال ، و « مصعب » يزداد إمعاناً فى السكوت ، لكن ما لبثت أمه زمناً طويلا حتى جاءها « عثان بن طلحة النهدى » يخبرها أن « مصعباً » أسلم ، فلقد بصر به « عثان » يصلى .

... أنى « دار الأرقم » البيت الخالد ساكنٌ جديد ، هو « مصعب

ابن عمير » دخل الفتى الفاتن العاطر إلى محمد رسول الله ليسمع كلامه ، ويتأمل حقيقة الدعوة الجديدة . تلك الحقيقة التى كانت كلها جدًّا ، وقوة ، وصراحة . وكانت دعوة إلى الانصراف عن حياة قريش الناعمة المترفة .

لم يُثن هذا كله «مصعب بن عمير» ، لقد سمع وفكر ، وآمن وأسلم . ولقد هاجر «مصعب بن عمير» هجرته الأولى عن متاع الحياة ومفاتنها إلى الله ورسوله ، وكانت تلك الهجرة الأولى هي سر تفكيره العميق .

\* \* \*

علم أهله إذاً بإسلامه ، فأخذوا يُذِيقُونَه ألواناً من التضييق والعذاب ، ثم حبسوه ، لكن لم يُله هذا كله « مصعباً » عن دينه ، آمنت النفس الكبيرة ، وإيمان النفس يتسامى على كل ما يقف فى وجهها من عقبات ، فلا تلقاها إلا صغائر وتوافه .

ودعا « محمد » عَلِيْكُ أصحابه إلى الهجرة إلى أرض النجاشي ، وقد هاجر « مصعب » فيمن هاجر ، مُفَارِقاً أهله وعشيرته ، غير واضع نُصْب عينيه إلا هذا المثل ، مثل المهاجرة فى سبيل الله .

وكانت تلك هجرته الثانية .

وأصاب « مصعباً » هناك من جَدْب العيش ماأصابه ، حتى رجع متغير الحال إلى مكة فيمن رجعوا إليها ، وعاش « مصعب » فى فقر مدقع حتى إنه ليقبل ذات يوم ، والنبى عَيْلِيَّةٍ جالس فى أصحابه ، وعليه ملابس ممزقة ، فلما رآه أصحاب النبى عَيْلِيَّةٍ نَكَسُوا رءوسهم له ، ليس عندهم ما يغيرون عنه ، فسلم فرد – صلوات الله عليه وسلامه – عليه ، وأحسن عليه الثناء وقال : « الحمد لله ، مقلب الدنيا بأهلها ، لقد رأيت « مصعباً » وما بمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه نعيماً منه ، ثم أخرجه من ذلك الرغبة فى الحنير فى حب الله ورسوله » .

ولما انصرف أهل العقبة الأولى الاثنا عشر من أهل يثرب ، بعث رسول الله عليه معهم – المهاجر الدائم – « مصعب بن عمير » يُفَقَّهُمُ وفي القرآن الكريم ، وكانت تلك هجرته الثالثة .

نزل «مصعب» على «أسعد بن زرارة» وكان يأتى الأنصار فى دورهم وقبائلهم ، فيدعوهم إلى الإسلام ، ويقرأ عليهم القرآن ، فيسلم الرجل والرجلان ، حتى ظهر الإسلام وفشا فى دور الأنصار كلها . وعلى يديه أسلم «سعد بن معاذ» و «أسيد بن حضير» ، ثم كتب

وعلى يديه اسلم « سعد بن معاد » و « اسيد بن حصير » ، ثم كتب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يستأذنه .أن يجمّع بهم ، فأذن

لهم ، فجمَّع بهم فى دار «سعد بن خيثمة » ، فهو أول من جمَّع فى الإسلام جمعة .

واستدار العام وخرج حاج الأوس والخزرج إلى رسول الله ، لكى يبايعوا بيعة العقبة الثانية ، وخرج معهم مصعب بن عمير ، وقد رافق في رحلته «أسعد بن زرارة» فقدم مكة ، فجاء منزل رسول الله عليه أولا ، ولم يقرب منزله ، فجعل يخبر رسول الله عليه عن الأنصار وسرعتهم إلى الإسلام ، واستبقاه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، وقد سر بكل ما أخبره ، وبلغ أمه أنه قد قدم ، فأرسلت إليه : ياعاق ! أتقدم بلداً أنا فيه ولا تبدأ بى . فأجاب : «ماكنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله صلوات وسلامه بأحد قبل رسول الله على رسول الله صلوات وسلامه على رسول الله صلوات وسلامه عليه - ذهب إلى أمه . فقالت : إنك لعلى ما أنت عليه من الهناق بعد ؟ . .

- أنا على دين رسول الله ﷺ ، وهو الإسلام الذي رضيه الله لنفسه ولرسوله .
- ما شكرت ما رثيتك . مرة بأرض الحبشة ، ومرة بأرض يثرب .
  - أُفِرُّ بديني أن تفتنوني .

فأرادت أمه حَبْسَه مرة أخرى ، فقال : لأن أنت حبستني

لأحرصن على قتل من يتعرض لى .

قالت : فاذهب لشأنك . وجعلت تبكي .

فقال «مصعب»: يا أمه، إنى لك ناصح، وعليك شفيق، فأشهدى أنه لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله.

والثواقب ، لا أدخل فى دينك فَيُزْرِى برأيى ، ويضعف عقلى ،
 ولكنى أدعك وما أنت عليه ، وأقيم على دينى .

وأقام « مصعب » مع النبى ﷺ بمكة ، بقية ذى الحجة ، والمحرم وصفر ، ثم هاجر إلى المدينة ثانية ، لهلال شهر ربيع الأول ، قبل مقدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، باثنتي عشرة ليلة .

وهاجر محمد بي إلى المدينة ، وأقام الدولة الأولى ، وعاش « مصعب بن عمير » تلك السنين الأولى العجاف ، التي مرت بالمسلمين راضياً ، حتى دعا الله إلى الذب (١) عن الدين بالسيف ، واشتعلت نار الحرب بين قريش والمسلمين في « بدر » وكان « مصعب » من أبطالها الميامين (٢) .

وعادت قريش تحمل الخزى والعار إلى مكة ، وفي « القليب »

<sup>(</sup>١) الذّب: الدفاع.

<sup>(</sup>۲) الميايين : جمع ميمون وهوالمبارك .

أشرافها وأصحاب الصدارة فيها مُضَرَّ جين بالدماء ، واشتعلت النار مرة أخرى في « أحد » وانتصر المسلمون أول النهار ، لكن ما لبث أن نظر بعضهم إلى متاع الدنيا فهزموا ، وكان « مصعب » يحمل لواء المسلمين فثبت به ثبوت الرواسي (١). فأقبل ابن قميئة (فارس من قريش) فضرب يدة اليمني فقطعها و « مصعب » يقول :

( وَمَا مُحَمِدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ... ) (٢).

وأخذ اللواء بيده اليسرى ، وَجَناْ (٣) عليه ، فضرب يده اليسرى فقطعها ، فجناً على اللواء وضمه بعضدَيْه على صدره وهو يقول : ( وَمَا مُحَمدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبلِهِ الرُّسُلُ ) .

ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه واندق الرمح ، ووقع «مصعب » وسقط اللواء فابتدره رجلان من بنى عبد الدار : سويبط ابن سعد ، وأبو الروم بن عمير ، فأخذه أبو الروم ، ووقف محمد رسول الله بيالية على الشهداء يقرأ الآية :

<sup>(</sup>١) الرواسي : الجبال .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) جناً: أكب عليه ليحميه.

( مِنَ الْمُؤْمِنين رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظُرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْديلا ) (١١).

ثم حمل إليه «مصعب بن عمير» فنظر إليه ، وقد ذكر أيامه الماضيات فى مكة فقال : لقد رأيتك بمكة ، وما بها أحد أرق حُلَّةً ولا أحْسَن لِمَّة منك ، ثم أنت مُشَعَّثُ الرأس فى بُرْدة ، ثم أمر به أن يُقْبَر ، فنزل إلى قبره أخوه « أبو الروم بن عمير » و «عامر بن ربيعة » و «سويبط بن أسعد بن حرملة » .

وكانت تلك هجرته الأخيرة في الأربعين سنة ، إلى الله ورسوله .

\* \* \*

فتحت البلدان على المسلمين ، وملكوا العالم بأجمعه ، وفى حلقة من حلقات مسجد النبى صلوات الله وسلامه عليه وقف «خبّاب بن الأرت » يقول : هاجرنا مع النبى عَلَيْكُ نلتمس وجه الله ، فوجب أجرنا على الله ، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاً ، منهم «مصعب ابن عمير» ، ومنهم من أينعت له ثمرته فهو يعهد بها . قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه فيه إلا بردة ، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه ، وإذا

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : ٢٣.

غطينا رجليه خرج رأسه ، فأمرنا النبي ﷺ أن نغطى رأسه وأن نجعل عليه من الإذخر .

华 恭 宋

وسكت القوم لقارئ يقرأ فى جانب من جدران المسجد: ( وَالْملائِكةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ . سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِهَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّار) (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: ٢٣ ، ٢٤.



# الطُّلُل الخاني (١)

« أيتها الدار الرفيعة المنار ، كم علا فى رحابك من أناشيد الوجود .. وكم ذكر اسم الله .. تلك الأصوات التى كانت ترتفع فى جنباتك الواسعة أصبحت أثراً يتحدث به الناس وأصحابك الغر طواهم الدهر الرهيب .. إلا أنهم عاشوا وماتوا أكفاء لعباهلة الرجال » .

الحياة تنساب في مكة انسياباً ، ودورها مفتوحة عامرة ، يخرج منها أهلها ويدخلون ، واللهو فيها كما هو ، بل زاد القرشيون إمعاناً في شهواتهم ولذائذهم . لقد خرجت منها الحفنة القليلة من أصحاب محمد عليه أحس بهم إنسان . حقًا إن قريشاً لتفكر تفكيراً عميقاً في هؤلاء النفر من قريش . الذين آمنوا برسالة « محمد » عراية ، فصغرت الدنيا جميعها في نفوسهم ، فما أمرهم بالهجرة إلى الحبشة ، البلد النائى البعيد ، حتى هاجروا . فلها مهد الله لهم السبيل إلى يثرب .. أمرهم بالرحيل إليها فرحلوا .. حقًا إن قريشا لتفكر في هؤلاء الذين فتنتهم فما الراحيل إليها فرحلوا .. حقًا إن قريشا لتفكر في هؤلاء الذين فتنتهم فما الله الماكن .

اَفْتَتِنُوا ، وصَبَّت عليهم أنواع العذاب فما وَهنُوا (١) تفكير عميق ، ما يلبث أن يزول حين تقبل الدنيا وشهواتها الغرور .. لكن ما زال يتردد فى النفس قويًّا .

سار مشيخة قريش: عتبة بن ربيعة ، والعباس بن عبد المطلب ، وأبو جهل بن هشام ، مُصْعِدين إلى أعلى مكة ، فلمحوا دار بنى جحش وقد أغلقت ، لقد أوْعَب أصحابها جميعاً إلى المدينة ، مع رسول الله عليه وهجرها رجالهم ونساؤهم .. فلا ساكن فيها بعد ولا مقيم .

نظر إليها عتبة بن ربيعة وهي ساكنة وحيدة ، تَسْفُعُهَا الرياح ، وتصطدم بعَرَصَاتها (٢) ، وتخفق أبوابها يبابًا (٣) ، فَتنفَّس الصعداء ، ثُم قال :

وكل دار وإن طالت سلامتها يوماً ستدركها النكباء (<sup>1)</sup> والحـوب (<sup>0)</sup>

<sup>(</sup>١) ما وهنوا : ما ضعفوا .

<sup>(</sup>٢) بعرصاتها: بساحاتها.

<sup>(</sup>٣) يباباً : خراباً .

<sup>(</sup>٤) النكباء: المصائب.

<sup>(</sup>٥) الحوب : التوجع .

ثم قال بعد هُنَيْهة (۱): أصبحت دار بنى جحش خلاء من أهلها . فقال أبو جهل : وما تبكى عليه من فل (۲) بن فل . هذا عمل ابن أخى . فرق جاعتنا ، وشتت أمرنا ، وقطع بيننا .

\* \* \*

يا رسالة الخلد الأبدية .. إنهم ما فهموا حقيقتك بعدُ ، ولو اطلعوا على جوهرها السامى لعلموا أنه – بجانبك – تتضاءل الدنيا جميعها ، فلا أهل ولا ولدان ، ولا مال ، ولا متاع .. وأنت أيتها الدار الرفيعة المنار ، كم علا فى رحابك من أناشيد الوجود ! وكم ذكر اسم الله ، تلك الأصوات التي كانت ترتفع فى جنباتك الواسعة أصبحت أثراً يتحدث به الناس .. وأصحابك الغرّ طواهم الدهر الرهيب ، إلا أنهم عاشوا وماتوا أكْفاء (٣) لعباهلة (٤) الرجال .

锋 棒 棕

وعدا أبو سفيان على دار بني جحش فباعها ، فذكر عبد الله ذلك

<sup>(</sup>١) هنيهة : فترة قصيرة .

<sup>(</sup>٢) فل : واحد .

<sup>(</sup>٣) أكفاء: أشباه جمع نف .

<sup>(</sup>٤) عباهلة : عظماء

لرسول الله عَيْمِالِيَّةِ فقال له : ألا ترضى – يا عبد الله – أن يعطيك الله بها دارًا خيرًا منها في الجنة ؟ قال : بلي . قال : فذلك لك .

إن المسلمين ليخرجون إلى يثرب أرسالا (١) وجهاعات .. ومن بينهم أحياء ثلاثة هاجرت بأكملها : بنو مظعون ، وبنو البكير، وبنو جحش .

وكان على رأس بنى جعش: عبد الله بن جعش. سيد الحى ، دعا رسول الله دعوته فآمن به قبل أن يدخل دار الأرقم ، وأمرهم رسول الله بالهجرة إلى الحبشة فهاجر هو ، وأخوه أبو أحمد ، وأخواتهما زينب بنت جعش ، وحَمْنة بنت جعش ، وأم حبيبة بنت جعش .. ثم حين عادوا إلى مكة أمرهم الرسول عليه بالهجرة إلى يثرب ، فهاجر الحى بأكمله ، مَنْ ذهب منهم إلى الحبشة ، ومَنْ لم يذهب .

القافلة تسير مهاجرة إلى الله ورسوله ، وأبو أحمد بن جحش – وكان شاعراً كفيف البصر – يُردِّد هجرة بنى جحش بن غنم بن

دودان :

(١) أرسالا : جمع رسل وهي الجماعة

بذمة من أخشى بغيب وأرهب فيمّم بنا البُلدان ولْتناً ينرب (٢) وما يشأ الرحمن فالعبد يركب إلى الله يوماً وجُهه لا يخيّب

لمَّا رَأَثنى أَمُّ أحمد غادياً (١) تقول: فإما كنت لابد فاعلا فقلت لها: بل يثرب اليوم وَجهُنا إلى الله وجهى والرسول ومَنْ يُقِمْ

\* \* \*

ونزل عبد الله بن جحش ، وأخوه أحمد ، على عاصم بن ثابت أبى الأقلح ، وتَفَرق بقية الحى بين بيوت الأنصار ، يعيشون فى رحابهم .. حتى نادى منادى الجهاد .. وأراد رسول الله أن يُخرج لقريش مَنْ يَترصَّدُ لهم ، فبعث رسول الله على عبد الله بن جحش ، وأمره أن يخرج مع ثمانية من أثمة المهاجرين ، ليس فيهم من الأنصار أحد ، قال سعد بن أبى وقاص : قال النبى عَيْلِيَّ : « لأبعثن عليكم رجلا ، أصبركُم على الجوع والعطش » . فبعث علينا عبد الله ابن جحش ، وكتب له كتاباً ، أمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ، ثم ينظر فيه فيمضى لما أمره به ، ولا يَسْتكْرِه من أصحابه أحدًا .

<sup>(</sup>١) غادياً : المراد ساثراً

<sup>(</sup>۲) فيمم بنا: توجه بنا. لتنأ: لتبعد من النأى وهو البعد.

سارت كتيبة المهاجرين ، وعلى رأسهم «عبد الله بن جحش » يومين ، ثم فتح الكتاب وإذا فيه : «إذا نظرت فى كتابى هذا ، فامض حتى تنزل نخلة (١) ، بين مكة والطائف ، فترصد (٢) بها قريشاً ، وتعلم لنا من أخبارهم ».

فمضى ومضى معه أصحابه ، ولم يتخلّف عنه منهم أحد ، وسلك على الحجاز ، حتى إذا كان بمعْدِن - فوق الفرع - أضلَّ سعد ابن أبى وقاص ، وعتبة بن غزوان بعيراً لها ، كانا يعتقبانه (٣) ، فتخلفا عنه فى طلبه ، ومضى عبد الله وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة ، فرت به عِير(١) لقريش تحمل تجارة لها ، فيها عمرو بن الحضرمى ، وعثان ابن عبد الله بن المغيرة ، وأخوه نوفل .

<sup>(</sup>۱) نخلة : مكانر۲) فترصد فترقب وانتظر.

<sup>(</sup>٣) يعتقبانه : يتناوبان الركوب عليه .

<sup>(</sup>٤) عير: المراد قافلة التجارة.

ورآهم القرشيون وقد نزلوا قريباً من القوم. فتشاور المسلمون – وذلك فى آخريوم من رجب – فقالوا: « والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم به ، لئن قتلتموهم لتقتلنهم فى الشهر الحرام ».

تردد القوم قليلا ، ثم شجعوا أنفسهم عليهم ، وأجمعوا على مهاجمتهم ، وهجمت كتيبة الله على المشركين . فقتل عمرو ابن الحضرمي بسهم ، وأسرعثان بن عبد الله ، والحكم بن كيسان ، وهرب نوفل بن عبد الله .

\* \* \*

وأبى أن يأخذ من الغنيمة شيئاً . واتخذت قريش من هذه الغزوة دعاية قاسية ضد رسول الله : «قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام ، وسفكوا فيه الدماء ، وأخذوا فيه الأموال ، وأسروا فيه الرجال » ، وزاد تعنيف المسلمين لعبد الله ، وسُقِطَ في يده ولكن

<sup>(</sup>۱) الشهر الحرام هي الأشهر التي يحرم فيها القتال وهي : ذو القعدة — ذو الحجة – المحرم – رجب .

الوحى ينزل من مالك الأرض والسموات:

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ الله وَكُفْرٌ به والمَسْجِدِ الحَرَام وإخرَاجُ أَهْلَهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِنْدَ الله وَالْفِئْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ القَتْل ) (١) .

الله أكبر.. ذهب عن عبد الله وأصحابه ماكان بهم من خوف وروع ، وقَسَّمَ رسولُ الله الغنائم بين المسلمين ، وزاد فى فرح المسلمين أن أحد الأسيرين – الحكم بن كيسان – أسلم لله ورسوله.

تَعُدُّون قتلا في الحرام عظيمة وأعظمُ منه لو يرى الرشد راشدُ (٢) صُدُودكُمُ عا يقولُ محمد وكفرٌ به والله راء وشاهدُ (٣) وإخراجُكم من مسجد الله أهله لئلا يُرَى لله في البيتِ ساجحدُ

واشتبك المسلمون فى بدر ، وأبلى « عبد الله » مع بنى غنم بن دودان أحسن بلاء ..

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) الرشد: الصواب والحنير.

<sup>(</sup>٣) صدودكم: إعراضكم.

المسلمون فى ظاهر المدينة يستعدون لأحد ... وهذا عبد الله بن جحش ينادى سعد بن أبى وقاص : « ألا تأتى ندعو الله » .

وسار الصحابيان الجليلان إلى مكان خال ، وهناك وقفا فدعا سعد : « اللهم إذا لقيت العدو غداً فلقِّنى رجلا شديداً بأسه ، شديداً حرده ، فأقتله فيك وآخذ سلبه » فأمَّن عبد الله على ذلك ، ثم وقف ودعا هو : « اللهم ارزقنى غداً رجلا شديداً بأسه ، شديداً حرده ، أقاتله فيك ويقاتلنى ، ويأخذنى فَيَجدَعُ أنفى وأذنى ، فإذا لقيتك وقلت : يا عبد الله ، فيم جُدع أنفك وأذنك ! فأقول : فيك وفى رسولك » . قال سعد : «صدقت » .

واشتبك الفريقان فى حرب طاحنة ، وقد وفى « عبد الله » أحسن الوفاء ، وفعل الله به ما دعا له . فقد اقتتل – بعد أن أبلى فى القتل أحسن بلاء – مع أبى الحكم بن الأخنس بن شريق ، فقتله هذا الأخير وكان عمره يومئذ نيفاً وأربعين سنة .

لقد مات المجدع فى الله – كما كانوا يدعونه – ومر به سعد بن أبى وقاص ، فتذكر الأمس القريب . فقال له : كانت دعوتك خيراً من دعوتى ، لقد رأيتك آخر النهار ، وإن أنفك وأذنك معلقتان فى خيط .

ثم دفن هو وخاله «حمزة بن عبد المطلب » فى قبر واحد .

\* \* \*

انتصر المسلمون ودخلوامكة ، وتوجه أبو أحمد إلى رسول الله ، يطالب بدارهم ، فأبطأ عليه رسول الله ﷺ .

فقال المسلمون لأبى أحمد : يا أبا أحمد ، إن رسول الله عَلَيْتَهِ يكره أن ترجعوا فى شىء من أموالكم أصيب منكم ، فأطاع أبو أحمد وأمسك عن كلام رسول الله ، وقال لأبى سفيان .

أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقيه ندامه دار ابن عمك بعتها تقضى بها عنك الغرامه وحليفكم بالله ربّ الناس مجتهد القسامه اذهب بها طُوِّقتها طوق النعامه

وقف سعيد بن المسيب - إمام التابعين - فى مسجد رسول الله ، يقص حياة عبد الله بن جحش . . ثم قال : « فإنى أرجو أن يَبرَّ الله آخر مسمه كما بر أوله » .

لقد باع داره واستربح الثمن داراً في الجنة . فنعم العقبي .

أصبحت الدار التي سلبت منه – في الله – طَلَلاً ماضياً ، وهو الآن في دار البقاء .. وتمتع الناس بلذائذ الحياة ، لذائذ الأرض . أما هو فني لذات السماء .



## الأوفياء

« يا وقعة أحد أنت مصدر الإنسانية الشامل ، فيك سائر المعانى والمشاعر ، فيك الوفاء وفيك الخيانة ، فيك الصدق وفيك الكذب ، فيك الثبات وفيك الفرار ، فيك الإيمان وفيك النفاق ، فيك الخيروفيك الشر ، فيك كل شيء يا وقعة أحد ، فأنت العبرة التي يستمد المسلمون منها كل شيء » .

اقترب المشركون من المدينة بجيشهم الجرار، لسبع خلون من شوال، وباتت وجوه الأوس والحزرج «سعد بن معاذ»، و «أسيد ابن حضير» و «سعد بن عبادة»، في ليلة الجمعة، عليهم السلاح في المسجد، خوفاً على رسول الله من المشركين. وحرست المدينة تلك الليلة، من جميع وجوهها، وفي الصباح، ظهر الرسول عليلية على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أيها الناس إني رأيت في منامي رؤيا، رأيت كأن سيني ذو الفقار

انقصم من عند ظُبَتِه (۱) ، ورأيت بقراً يُذْبِح ، ورأيت كأنى مُرْدِفٌ كَبِشاً » .

فقال الناس : يا رسول الله فما أوَّلتها ؟

قال : «أما الدرع الحصينة فالمدينة ، فامكثوا فيها ، وأما انقصام سينى من عند ظُبَيّه ، فقتل رجل من أهل بيتى ، وأما البقر المذبح ، فقتلى من أصحابى ، وأما مردف كبشاً ، فكبش الكتيبة ، نقتله إن شاء الله ».

ورأى رسول الله على الا يحرج من المدينة لهذه الرؤيا ، ثم قال : « أشيروا على أيها الناس » ، ورأى عبد الله بن أبي الا يخرج ، ولكن قام « حمزة » و « سعد بن عبادة » و « النعمان بن مالك بن ثعلبة » وغيرهم من الأوس والخزرج قائلين : « إننا نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا ، أنا كرهنا الخروج إليهم ، جُبناً عن لقائهم فيكون هذا جرأة منهم علينا ، وقد كنت (يوم بدر) فى ثلثائة رجل ، فَظَفِركَ الله عليهم ، ونحن اليوم بشركثير . قد كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله به ، فقد ساقه الله إلينا فى ساحتنا » . ورسول الله من إلحاحهم كاره ، وقد لبسوا السلاح يخطرون بسيوفهم ، ويتسامرون كأنهم الفحول ، ووقف لبسوا السلاح يخطرون بسيوفهم ، ويتسامرون كأنهم الفحول ، ووقف

حمزة – وكان صائماً يوم الجمعة – فقال: «والذي أنزن عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاماً حتى أجالدهم بسيني »، وخرج حمزة يوم السبت صائماً ، ومات وهو صائم ، ورفعته الملائكة إلى السماء صائماً عن الدنيا كلها .

ووقف النعان بن مالك بن ثعلبة أخو بنى سالم وقال : « يا رسول الله ، أنا أشهد أن البقر المذبح قتلى من أصحابك وأنى منهم ، فلم تحرمنا الجنة ؟ فوالذي لا إله إلا هو لأدخلنها ».

فقال رسول الله : بم ؟

إنى أحب الله ورسوله ، ولا أفر يوم الزحف .

- صدقت .

والتقى الجمعان ، وارتفع اللواء ، فلم يهن النعان بن مالك ، ولم يجزع ، بل كان أول الموفين بعهدهم. فَرُزِقَ الشهادة التي أراد .

\* \* \*

وقال إياس بن أوس بن عتيك : «يا رسول الله نحن بنو عبد الأشهل من البقر المذبّح ، نرجو – يا رسول الله – أن نُذبح فى القوم ويُذبّح القوم فينا ، فنصير إلى الجنة ويصيرون إلى النار . مع أنى – يا رسول الله – لا أحب أن ترجع قريش إلى قومها فيقولون حصرنا

نحمدًا فى صياصى يترب وآطامها (۱) ، فتكون هذه أجرة لقريش وقد وطئوا سَعْفَنا (۲) ، فإذا لم نذب (۳) عن عرضنا لم يزرع ، وقد كنا يارسول الله – فى جاهليتنا ، والعرب يأتوننا ، فلا يطمعون بهذا منا . حتى نخرج إليهم بأسيافنا فنذبهم عنا ، فنحن اليوم أحق ، إذ أيدنا الله بك ، وعرفنا مصيرنا ، لا نحصر أنفسنا فى بيوتنا » .

وارتفع اللواء .. لواء رسول الله .. وكان إياس بن أوس – المطمئن إلى مصير خالد في جنات عدن– أول المذبوحين .

\* \* \*

«مالك بن سنان » اجتمع عليه جَدْب الحياة وخلو المال ، فلم ييأس . ولم يهن ، ولم يمد يده إلى كائن من كان ، وفرغ المال جميعه من يده ، ولكنه لم يسأل ولم يلجأ إلى مخلوق .

(يَحْسَبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيهاهُمْ لا يَسْأَلُونَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيهاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافاً) (1).

<sup>(</sup>١) الصياصى والآطام : هي الحصون والمرتفعات .

<sup>(</sup>٢) وطئوا سعْفنا : المراد داسوا أرضنا .

<sup>(</sup>٣)نذب: ندافع.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ٢٧٣.

وتمر به أيام ثلاثة وهو لا يذوق طعاماً ، يعلم هذا رسول الله فيقول للمسلمين في المسجد : « من أراد أن ينظر إلى العفيف ، فلينظر إلى مالك بن سنان » .

وفى صباح يوم الجمعة الذى اجتمع فيه المسلمون لتقرير خروجهم ، أو عدم خروجهم ، وقف «مالك» فقال : «نحن والله بين إحدى الحسنيين، إما أن يظفرنا الله بهم ، فلا يبقى منهم إلا الشريد ، والأخرى – يا رسول الله – يرزقنا الشهادة ، والله – يا رسول الله – ما أبالى أيها كان ، إن كلاً لفيه الخير».

وارتفع اللواء .. لواء رسول الله .. وفركثير من المسلمين .. ولكن مالكاً ثبت في وجه الكفار . يقاتل قتال الأبطال ، ثم أقبل نحو الرسول ، فرأى وجهه قد أصيب ، فاستقبله « مالك » ، ومسح المدم عن وجه الرسول الأعظم ، ثم ازدرده (۱) ، ووقف أمام المشركين يقاتل ، حتى مزقته الطعنات .

وقبل أن يسجَّى (٢) فى قبره صاح الرسول فى المسلمين: « من أحب أن ينظر إلى من خالط دمى دمه فلينظر إلى مالك بن سنان » .

<sup>(</sup>١) ازدرده: بلعة بسرعة.

<sup>(</sup>٢)يُسجى : يغطى ويدفن ..

وخرجت «السميرا» وذلك قبل أن ينزل الحجاب على نساء المسلمين إلى أحد، لتسأل عن نتيجة القتال، وكان ابناها قد استشهدا، فنعيا لها، فقالت: ما فعل رسول الله علي ، قالوا: خيراً، هو بحمد الله صالح، على ما تحبين.

– أرونى أنظر إليه .

فأشاروا لها إليه ، فقالت : كل مصيبة بعدك جَلَل – أى بسيطة – ثم حملت ابنيها على ناقتها ، ورجعت إلى المدينة ، فقابلت «عائشة » أم المؤمنين ، فقالت : ما وراءك ؟ !

فقالت السميرا: «أما رسول الله – بحمد الله – فبخير لم بمت » ، واتخذ الله من المؤمنين شهداء (ورَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُولِ ﴿ اللهُ اللهُ عَيْرًا وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ القِتَالَ ﴾ (١) .

فقالت عائشة : « ومن هؤلاء معك » قالت : ابناى . .

وتلك صورة من صور نساء المسلمين الأوليات.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : ٢٥ .

«الحارث بن أنس» من بنى عبد الأشهل ، وكم كبنى عبد الأشهل من أياد (۱) على الإسلام! . . خرج الحارث بن أنس ، ويكنى «بأبى الحيسر» إلى مكة الهماس الحلف على الحزرج ، ومعه فتية من بنى عبد الأشهل ، خمسة عشررجلا ، فيهم «إياس بن معاذ» ، وأظهروا أنهم يريدون العمرة ، فنزلوا على عتبة بن ربيعة ، فأكرمهم ، وطلبوا إليه وإلى قريش أن يحالفوهم على قتال الحزرج ، فقالت قريش : «بَعُدَتُ داركم مناحتى يجيب داعينا صريخكم ، وحتى يجيب داعيكم صريخنا » . وسمع بهم الرسول فأتاهم ، فجلس إليهم فقال : «فهل لكم إلى خير مما جئتم له ؟ » قالوا : وما ذاك ؟ قال : «أنا رسول الله ، بعثنى الله إلى عباده أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولايشركوا به شيئاً ، وقد نزل على الكتاب » .

فقال إياس بن معاذ: «ياقوم هذا – والله – خير مما جئتم له ». فأخذ «أبو الحيسر» – وقد تملكته حمية الجاهلية – كفًّا من البطحاء، فرمى بها وجهه، ثم قال: ما أشغلنا عن هذا يا قوم! ولم يقدم وفد على قوم بشر مما قدمنا به على قومنا، إنا خرجنا نطلب حلفاً على عدونا، فنرجع بعداوة قريش مع عداوة الخزرج.

<sup>(</sup>١) أياد : نِعم جمع يد بمعنى النعمة .

ثم لم ينشب إياس حين رجع أن مات ، فلقد سمعناه يهلل حتى مات ، فكانوا يتحدثون أنه مات مسلماً ، لما سمع من رسول الله .

وتستدير الأعوام ويؤمن «أبو الحيسر» بالله ورسوله ، ويخرج إلى بدر ، فيقاتل أحسن القتال ، وفى أحد ، لم يفر ، ولم يهرب .. بل وقف كالطود الثابت حتى قتل .

وكان موطنه السرمدي <sup>(۱)</sup> ، جنات لا تزول .

<sup>(</sup>۱) السرمدي : الدائم الذي لا ينتهي .

## ١ - تحت اللواء آل نسيبة بنت كعب

« نامت نسيبة بنت كعب فى جنة البقيع مع الصديقين والشهداء ، وارتفع مقامها العلوى فى الأرض إلى مقام أعلى فى السماء ... »

انتشرت دعوة الله فى يثرب ، وسارع هذا الحى منها « بنو النجار » إلى الإيمان بها ، وكان فى مقدمتهم « زيد بن عاصم » وزوجته « نسيبة بنت كعب » « أم عارة » وولداها « عبد الله » و « حبيب » . أضاء الإسلام جوانب هذا البيت العظيم ، واختلط بدماء أهله ؛ فكانوا أول المؤمنين به ، وأول الداعين له . واستدار العام وخرج المسلمون إلى الكعبة للحج ، وخرجت معهم « نسيبة » وزوجها وولداها.

كانوا جميعاً يتحرقون شوقاً لرؤية مصدر النور الإلهى ، الذى نعموا به ، وسينعمون ، وستنعم به الدنيا من بعدهم ، والإبل ترتفع وتنخفض فى دَرْب الطرق ، حتى أقبلوا على مكة .

مضى ثلث الليل ، ونامت مكة . ولكن أطيافاً تمر فى هذا الظلام المُدْلَهِم ، مُشْرِعَة الخطى نحو العقبة ، مستخفية ما استطاعت .

وهناك فى الشَّعْب ، وقف الأنصار فى مهابة وجلال ، ينتظرون مقدم النبى الأعظم .. لِيُشْهِدُوا إله السموات والأرض ، على عهودهم ومواثيقهم .

وأقبل رسول الله ﷺ ومعه عمه « العباس » .

شهدت الدنيا في هذه الليلة أعظم صفحات الطهر والوفاء ، لقد عاهد الأنصارُ رسولَ الله عَلَيْتُهُم أَن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم .

وبايعوا ، لم يتخلف منهم إنسان ، وتحت ظلال سيوفهم المسلولة بايعت أم عارة «نسيبة بنت كعب» ، رسول الله عليه .

ورجعت «نسيبة » مع قومها إلى يثرب ، تبعث فى نفوس أبنائها روح التضحية والإقدام ، وتحبّب فى نفوسهم غاية المسلم الحقة : القتال والاستشهاد .

وهاجر رسول الله عَلِيْكُم إلى يثرب. ثم دعا إلى الجهاد، فخرج عبد الله إلى بدر، يقاتل تحت اللواء.. لواء التوحيد الحق، الذي أراد الكفرة والمنسركون أن ينزلوه من عليائه فها استطاعوا، لقد دافع عنه

المسلمون ، وكانت الدائرة على الكفرة والمجرمين .

له السيادة على العالمين.

وعاد عبد الله إلى أمه ، قرير العين راضياً ببلائه فى سبيل الله . أما « حبيب » فلم يكن قد بلغ الحُلُم بعد ، ولكن هذه الروح الصادقة التى تنبعث من « نسيبة » أمه تبعث فى نفسه أناشيد النصر ، أناشيد القوة ، والأناشيد التى تفجرت من ينبوع هذا الدين ، فكانت

ومات « زيد بن عاصم » فخطبها « غزية بن عمر » ، وتزوجها ، حتى إذا كان يوم أحد خرجت « نسيبة » لتستى الجرحى ، ولم تكن آيات الحجاب قد نزلت بعد ، وخرج معها زوجها وابنها .

الربح والدولة للمسلمين ، ولكن أقواماً منهم - وبين يدى الرسول - ينظرون إلى متاع الدنيا الفانى ، فيحاولون الاغتراف منه ، فيقبل عليهم عدوهم من كل جانب ، فينقلب النصر خذلاناً ، ويفر الأبطال الأشاوس (١) منهزمين ، لا يُرجعهم شيء ، والمشركون يحيطون برسول الله من كل جانب ، وكلهم عدو موتور (٢) منه ، فلو اجتمعت عداوة هؤلاء ، وفي يدكل منهم سلاح ماحق ،

<sup>(</sup>١)الأشاوس : جمع أشوس وهو الرافع رأسه تكبراً .

<sup>(</sup>٢) موتور : من قتل له قتيل فلم يدرك بدمه .

وعتاد هائل ، وهم - فوق هذا وذاك - عدو منتصر ، وعدولَجِبٌ من الحلق .

فى تلك اللحظات . اللحظات التى لا تنسى من تاريخ الحلائق ، ارتفع اللواء ، لواء رسول الله عليه ، يطلب من أولئك الذين آمنوا حق ما سعدوا به من إيمان .

إنها حقيقة أبدية ، إن حفظوها اليوم ، كانوا بعد اليوم من عناصر تلك الحقيقة ، فلا تعرف إلا وهم من أجزائها ، انطوت جوانحهم عليها ، فرعايتها اليوم حق الرعاية هي أبسط ما يتطلب جوهرها السامي منهم ، ولكن أين ؟ أين ؟ . أين كل هذا في هذه اللحظة العنيفة ، لقد اندفعوا لا يلوون على شيء .

ارتفع اللواء ، لواء رسول الله ، يذكر الذين عاهدوا عهودهم ، الذين ارتبطوا بمواثيق الله مواثيقهم .

ولكن ما العهود وما المواثيق والموت يقط الرقاب قطًا؟ لقد مات «حمزة بن عبد المطلب». لقد مات «مصعب بن عمير». لقد مات «عبدالله بن جحش». ماتت الصفوة المختارة من صحابة الرسول، في للباقين إلا النجاة..

ارتفع اللواء. لواء رسول الله ، ولكن هل للحقيقة الإلهية أن

تنتهى وتفنى ؟ هل لدعوة الله أن تتحطم وتتلاشى ؟ أبداً أبداً .

لقد ثبت حول اللواء ، حفنة قليلة مؤمنة ، لا تزيد على عشرة ، وسط هذا الجحفل المشرك الكافر .

آمنوا وكان إيمانهم يزن إيمان الأمة جميعها، إذ ادلهم عليهم المخطب، وأحاط بهم المشركون من كل جانب.

ارتفعت صيحاتهم بكلمة التوحيد ، والله يسمعها ؛ والملائكة كانوا الأوفياء ، الذين حفظوا دعوة الله ، يوم أن كادت تؤذن بالزوال ، وتساقطوا واحداً بعد واحد ، ولكنهم كانوا كلما سقط واحد منهم ، ازدادوا مثابرة وصبراً ويقيناً .

ومن بين هؤلاء كانت «نسيبة بنت كعب »، وكان ابنها «عبدالله» وكان زوجها «غزية».

\* \* \*

ألقت «أم عمارة» نسيبة بنت كعب سقاءها، حين هزم المسلمون، واستلت سيفاً تقاتل دون رسول الله عَلَيْكُمْ : وأخذت تتلقى النبل دونه .

يقول رسول الله ﷺ « ما التفت يميناً وشمالا إلا وأنا أراها ، تقاتل دونى » .

ثبت معها ابنها « عبد الله » وزوجها « غَزية » فى نفر . ما يتمون

عشرة ، والناس يمرون منهزمين ، ورآها رسول الله لا تُرْسَ لها ، فلمح رجلاً مُولياً معه ترس فقال له : « أَلْق تُرْسُك إلى من يقاتل » . فألقى ترسه ، فأخذته أم عمارة تُترسُ به رسول الله .

وأقبل فارس من فرسان قريش فضربها ، فتترست له ، فلم يصنع سيفه شيئاً ، وولى فهجمت عليه « أم عارة » وضربت عرقوب فرسه فوقع على ظهره . فجعل النبي عليله يصيح : « يا بن أم عارة . أمك ، أمك » فعاونها ابنها ، حتى قتلته .

يقول عبد الله بن زيد: جُرحت يومثذ جرحاً في عضدي اليسرى ، ضربني رجل كأنه الرقْل (١) ، ولم يُعرِّجْ على ، ومضى عنى وجعل الدم لا يرقأ (٢) ، فقال رسول الله عَلَيْتُهِ : أَعْصِبُ جرحك ، فتقبل أمى إلى ومعها عصائب في حِقْويها (٣) ، قد أعدَّتها للجراح ، فربطت جرحى ، والنبي واقف ينظر إلى ، ثم قالت : «انهض نضارب القوم » ، فجعل النبي عَلَيْتُهُ يقول : « ومَنْ يُطِيق ما تُطيقين يأمَّ عمارة » ؟ !

<sup>(</sup>١) الرَّقل : النخل الطوال الواحدة رَقَّلة (المصباح).

<sup>(</sup>٢) لا يرقأ : لا ينقطع ولا يجف .

<sup>(</sup>٣) حقويها : مفرد الحقو وهو موضع شد الإزار وهو الخاصرة ثم توسعوا فيه حتى سمَّوا الإزار الذي يشد على العورة حقوا والجميع أحقُّ وحُق وحقاء .

لك الله أيتها السيدة الطاهرة! لم تكن الحياة لديك نعيماً يقبل عليه الإنسان، أو راحة يستعذبها المترفون، وإنماكانت دفاعاً عن دين خالد، وعقيدة علوية، فحين كان الموت يتمشى خلال الصفوف، وكانت الدماء تسيل أنهارًا-، وأنت وابنك وزوجك وسط مَعْمَعان الموت، لم يأخذك الوهن، أو الضعف، أو الخوف على نفسك وولدك وزوجك، بل كان كل هذا ضئيلا حقيراً، بجانب الدفاع عن دين الله ورسوله، لك العقبى وخير الأخرى!

\* \* \*

وأقبل الرجل الذي ضرب عبد الله ، فقال رسول الله : « هذا ضارب ابنك » ، فاعترضت له ، وضر بت ساقه فبرك ، فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى رأت نواجذه وقال : "« استقدت يا أم عارة » . ثم أقبلت تعلوه بالسلاح ، حتى أتت على نفسه ، فقال النبي عارة » . ثم الحمد لله الذي أظفرك ، وأقرّ عينك من عدوك ، وأراك بعينك » .

وأقبل عبد الله مرة أخرى إلى جانب الرسول فقال: أين ابن أم عارة ؟ فقال: نعم ! قال: ارم . قال: « فرميت بين يديه رجلا من المشركين بحجر، وهو على فرس ، فأصبت عين الفرس، حتى هوى

هو وصاحبه ، وجعلت أعلوه بالحجارة حتى نضدت عليه منها وقراً » (١) .

\* \* \*

هجم المشركون الهجوم الأخير على رسول الله ، لكى يستأصلوا شأفة المسلمين ، ويقتلوه عليه الصلاة والسلام ، فصبر الثابتون تحت اللواء ، وأقبل « ابن قميئة » يقول : دلونى على محمد ، لانجوت إن نجا ، فاعترضت له « نسيبة » مع مصعب بن عمير ، فقتل المشرك مصعباً ، فوقفت فى وجهه « نسيبة » ، فضربها ضربة هائلة ، وأصابها فى عنقها إصابة شديدة ، لكنها ما وهنت ، بل ضربته ضربات ، ولكن عدو الله كان له درعان .

<sup>(</sup>١) نضدت عليه منها وقراً. المراد تراكمت الحجارة فأصبحت ثقيلة .

بيت ! مقام أمك خير من مقام فلان وفلان . رحمكم الله أهل البيت » .

وسمعت «نسيبة » صوت الرسول عَلَيْتُهُ بَهَذَا ، والدم ينفجر منها انفجاراً ، فصاحت : « ادع الله أن نرافقك في الجنة » .

فأجابها الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة ».

فهتفت حينئذ: « ما أبالي ما أصابني من الدنيا » .

وانهارت حُجْبُ الزمان والمكان أمام عينيها ، ولم يعد أمامها إلا رسول الله عليه ، حقيقة سامية نزلت من إله السموات ، تمثلت فيه ، فيجب حفظها ، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا ، ولقد وَقَتْ « نسيبة بنت كعب » تحت اللواء ، كما وقى ابنها وزوجها ، ما وقى غيرهم من الثابتين ، حتى كانت المعجزة الكبرى إنقاذ الرسول .

\* \* \*

وفى المدينة أقيمت الأحزان فى كل مكان ، لقد قُتِلَ الصَّفوة الأخيار من أصحاب رسول الله ، ولكن « نسيبة » لم تجزع ولم تهن ، بل كانت صابرة على جرحها ، ولقد نادى منادى رسول الله إلى «حمراء الأسد » لتتبع المشركين ، فنفر المسلمون جميعاً إليه ، وأرادت أم عارة « نسيبة » أن تخرج أيضاً ، فشدت عليها ثيابها ، فما استطاعت

من نَزْف الدم ، فمكث بعض نساء المسلمين حولها يكمدن الجراح حتى الصباح ، فلما رجع رسول الله من الحمراء ، لم يصل إلى بيته حتى أرسل إليها « عبد الله بن كعب المازنى » يسأل عنها . فرجع إليه يخبره بسلامتها ، ففرح بذلك .

\* \* \*

آیات الحجاب تنزل علی رسول الله ، فتتقبلها المسلمات ، راضیات قانعات ، ویصبح جهادهن ضم الذیول وقرار البیوت . وهذه أم عارة «نسیبة بنت کعب » تشعل فی نفس ولدیها آیات الجهاد ، فیشهدان المشاهد کلها مع رسول الله علیه الله علیه البنها الصغیر ینشأ فی طاعة هذا الدین الأقدس ، و «نسیبة » – کما قلنا – راضیة بجهادها فی بیتها ، وجهاد ولدیها فی میادین القتال . ودعا رسول الله علیه الله الحج ، فخرجت «نسیبة » ، غیر أن وریشاً منعت المسلمین من دخول الکعبة ، وکادت الحرب یشتعل قریشاً منعت المسلمین من دخول الکعبة ، وکادت الحرب یشتعل أوارها .

وتحت الشجرة بايع المسلمون رسول الله على الموت « بيعة الرضوان » ، وشهدتها « نسيبة بنت كعب » ، فما وهنت ، وما جزعت .

ولقد صاحب أبناؤها رسول الله فى كل غزواته ، حتى قضى .

اكتمل «حبيب» ابنها ، حياة وقوة وجهالا وجهادًا ، وبعثه المسلمون إلى مسيلمة الكذاب الحننى صاحب اليمامة برسالة منهم ، فلم يَرْعَ مسيلمة حُرْمَة الرسل ، بل قبض عليه وأوثقه ، وجعل يقول له : « أفتشهد أنى رسول الله ؟ » ، فيقول : « لا أسمع » ، وجعل يقطعه عضوًا عضوًا حتى مات في يده . لا يزيده على ذلك .

إذا ذكر له رسول الله عَلَيْتُ آمن به وصلى ، وإذا ذكر له مسيلمة قال : لا أسمع .

وعلمت أم عهارة «نسيبة بنت كعب » باستشهاد ولدها على يدى مسيلمة .

قُتِلَ «حبيبٌ » عضوًا عضوًا وهو صابر على قضاء الله ، لا يذكر سوى الصلاة على رسول الله ، ألم يتعلم فى مدرستها ومن حياتها أن الجهاد غاية المسلم ونهايته ، وأن الشهادة أمنيته ومطلبه ، لقد بعثت الإيمان فى نفسه ، فملك عليه كل شيء ، فما أحس بألم أو عذاب ، كانت روحه فوق الدنيا هائمة ، محلقة فوق عالم الآلام والأوصاب .

... علمت أم عارة بكل هذا ، ولكن ألم تكن رضيت حياة المجاهدين ، ورضيت لأولادها هذه الحياة ؟ وصحابة رسول الله عليه عليه عمون أن في جوفه قلباً يحترق . وأنها صابرة

كما كانت ، وقد نذرت لله أن تشهد مقتل مسيلمة ، وتشارك فيه . وسار جيش خليفة رسول الله عليات إلى بنى حنيفة ، ليقضى على دعوة مسيلمة الكذاب ، وخرج فيه عبد الله بن زيد ، ومعه أمه أم عارة ، مُحَجَّبةً في هَوْدَجِهَا .

. لقد نذرت لله أن ترى مقتل مسيلمة ، وتركها المسلمون لتخرج مع الجيش ، لتغى بنذرها ، وكانت تبلغ من العمر أكثر من ستين عاماً .

فكانت سنها الكبيرة ، وسابق جهادها ، وقتل ابنها على يد مسيلمة الكذاب - كل هذا كان شفيعاً لها فى الحزوج مع الجيش . وعدم منع الصحابة إياها من اصطحاب المجاهدين .

وقامت الحرب بين المسلمين والمشركين ، وانهزم المسلمون وفروا لا يلوون من كل جانب .

ولكن قائدهم العظيم خالد بن الوليد ، ما لبث أن صاح فيهم : « وا محمداه »!

وارتفع اللواء .. لواء رسول الله ﷺ مرة أخرى ، فأقبل الصحابة الحنلص ، المهاجرون والأنصار .

وهنا اسْتَلَتْ «أم عمارة » المجاهدة القديمة ، التى بلغت هذا العمر الطويل ، استلت سيفاً وهنجمت مع كوكبة من الأنصار فيها ابنها ، لقد ارتفع اللواء أمامها ، فذكرها بجهادها القديم ، وانْقَضَّتْ هذه

الكوكبة من الأنصار على أعداء الله ، وأصساب أمَّ عمارة اثنا عشر جرحًا ، فلم تبال .

أيها اللواء ، لقد ارتفعت أمامى مرة أخرى ، فلا حياة إلا تحت ظلك ، ولا سعادة إلا ف النضال تحت مبادئك . وقطعت ذراعها ، فلم تأبه لشىء . حتى وصلت الكوكبة إلى مسيلمة الكذاب ، فانقض المسلمون عليه ، وفى مقدمتهم « عبد الله » ابنها ، يقتله بسيفه ، يثأر لدينه ولأخيه .

وعادت أم عارة بذراع واحدة ، وآلام هائلة ، لا يتصورها بشر . غير أنها وفت نذرها ، وثأرت لابنها ، وحُمِلَتْ إلى بيتها ، وعلم خليفة رسول الله بإصابتها ،فذهب إليها وعادها .

אנ אל אנ

ومرت الأعوام ، وأم عارة فى خِدْرها ، تتذكر تلك الأعوام الماضيات ، والصحابة يعرفون لها مقامها ، هذا المقام الذى رفعها إليه رسول الله .

وأخيرًا عادت النفس الراضية المطمئنة إلى ربها ، فنامت «أم عمارة » فى جنة البقيع ، مع الصديقين والشهداء ، وارتفع مقامها العلوى فى الأرض ، إلى مقام أعلى فى دار البقاء ، ولقد

حاربت فى الأرض ، وثابرت تحت لواء الحق ، لتفوز بالبعث تحت اللواء .

وبقي «عبد الله بن زيد» يُجاّهدُ في جميع المواقع، ويطلب الشهادة.

ثم مرت على المسلمين السنونُ العجاف واغتصب الحلافة بنو أمية ، ثم ولى يزيد بعد معاوية الحلافة ظلماً واقتداراً ، فلم يقبل صحابة رسول الله عَيْنِاللَّهِ بيعة فاجر ، ورفضوا طاعته ، فبعث إليهم يزيد بمنافق فاجر هو « مسلم بن عقبة » وأمره أن يقضى على صحابة رسول الله عَيْنِاللَّهِ يقتل رجالهم ، ويستبيح ديارهم .

واجتمع صحابة رسول الله على أس جيش من أهل المدينة وفى مقدمتهم «عبد الله بن زيد»، والتحم الجيشان، وشاء الله أن ينتصر مسلم، وجالت خيول بنى أمية تقتل وتنهب، وتعتدى على حرمات النساء.

وهنا طلب قوم من أهل المدينة من « عبد الله » أن يعلنهم بمكانته من رسول الله فقال : « والله لا أقبل لهم أماناً ، ولا أبرح حتى أقتل ، لا أفلح من ندم » .

وأقبل عليه رجل من أهل الشام وهو يقول : « والله لا أبرح حتى أقتلك » .

فقال له «عبد الله»: شرك خير لى ، وضربه بفأس فى يده. ورأى المسلمون – وهو يسقط ميتاً – نوراً ساطعاً من السماء، وكان «عبد الله» صائماً ذلك اليوم.

ومرّ مسلم بن عقبة بين الجرحى فأجهز عليهم .. وبين القتلى ، فقال ساخراً : « ما أرى هؤلاء إلا من أهل الجنة » ، حتى إذا ما وصل إلى « عبد الله » أمر به ، فحز رأسه .

فى جوار الله اجتمع آل «نسيبة بنت كعب » بعد فراق طويل . وغداً فى جنة الله سيجتمعون مع رسول الله .. فطاب المقام ، وطاب الصاحب !



## ٢ - تحت اللواء أشراف بنى سلمة

و لقد بنوا دين الله على أكتافهم ، ومضوا قبل أن تقبل الدنيا على الإسلام .. فأجرهم وقع عليك وحدك .. يامن خلقت الأرض والسماء .. لقد وعدتهم فأسرعوا إلى عهدك .. ومن أوفى بالعهد

مرت الأيام على «عَمْرو بن الجموح» بطيئة ثقيلة. لقد كان شريف بنى سكمة ينتظر عودة حجيج يثرب ، وقد قصدوا مكة لزيارة بيت قريش وحضور موسمها ، وكان من بين هؤلاء الحجيج ولده «معاذ» وصديقه وصفيه «عبد الله بن عمرو بن حرام» ، وعاد الركب أخيراً إلى يثرب . ولكم سُرَّ «عمرو بن الجموح» بعودة ولده وصديقه ، وأسرع إليهما ليقابلها ، ولكن ما لابنه وصديقه ينأيان عنه ويبتعدان ؟ وما هذا الازورار فى وجهيهما كلما أقبل نحوهما ؟ وما لشباب الحي .. شباب بنى سلمة جميعاً يمرون به فلا يحادثونه ولا يجيونه ؟ إنه فى الذروة بين رجالهم ، وفى الأوج بين سادتهم .. طالما

فكر هو و «عبد الله بن عمرو بن حرام » صديقه فيما آمن به قومه من دين جديد ، نزل على شريف بنى عبد مناف وسيدها « محمد ابن عبد الله » عليلية ، طالما فكرا فيما فيه من حق وقدسية ، ولكن عبادة آبائهما وأجدادهما كانت تبعدهما عن الضياء الذي أتى .

غير أن هذا الدين لم يمنع من قبل ولده «معاذاً» من زيارته والحدب (١) عليه ، ولم يمنع فتيان بنى سلمة من تحيته والإقبال عليه . وما لعبدالله بن عمرو بن حرام لا يقبل عليه، وهو – فيها يظن – على دين الأوثان؟.

لم يكن « عمرو بن الجموح » علم بعد أن المسلمين من بنى سلمة ، وعلى رأسهم «كعب بن مالك » قد دعوا عبد الله بن عمرو بن حرام إلى دين الله ، وأن يلتمس من نور النبوة ما يضىء به جوانب نفسه . قالوا له : يا أبا جابر ، إنك سيد من سادتنا ، وشريف من أشرافنا ، وإنما نرغب عا أنت فيه أن تكون حطباً للنار . إنا ندعوك إلى الإسلام ، فأسلم .

كانت النفس متفتحة للحقيقة الإلهية السامية فأسلمت.

لم يكن عمرو بن الجموح يعلم كل هذا ، ولم يكن يعلم أن اليثربيين

<sup>(</sup>١) الحدب عليه: العطف عليه.

جميعاً قد بايعوا البيعة الكبرى ، وأن البراء بن معرور ، سيد بنى سلمة كلها ، كان أول من ضرب يده على يد الرسول مبايعاً ، وأنه أول من أجاب الرسول حين قال لهم : « أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم » .

فأجاب البراء ، نعم ، والذى بعثك بالحق . لىمنعنى مما نمنع منه أُزُرنا (١) فبايعنا يا رسول الله ، فنحن أهل الحلقة ، وأهل الحروب ، ورثناها كابرًا عن كابر .

بايع عبد الله بن عمرو بن حرام ، وكان نقيب قومه ، وبايع معاذُ ابن عمرو بن الجموح ، وبايع غيره من المسلمين.

وأتوا جميعًا وفى قلوبهم من الإيمان ما يزلزل الدنيا وما فيها ، ومن كراهية لعبّاد الأوثان ، ما جعل الواحد منهم يعادى أباه وأهله ، وينكر عشيرته وخلانه .

عرف «عمرو بن الجموح» كل هذا آخر الأمر. فعاد إلى بيته يلتمس الهدوء فى عبادة « مناة » الصنم الذى أقامه فى فناء البيت – على عادة أشراف العرب – ويستمد منه القربى والزُّلْفَى ، ودار حواليه فى بطء يُحَدِّقُ فيه بقسوة شديدة.

<sup>(</sup>١) أزرنا : جمع إزار : كل ما سترك ، والمراد ما نمنع منه عفافنا .

وأقبل الليل فمضى «عمرو» إلى فراشه . وأدلج فتيان بنى سلمة معاذ بن جبل ، ومعاذ بن عمرو بن الجموح ، وآخرون معها ، وحملوا الصنم « مناة » . ثم طرحوه فى بعض الحفر التى يَقْضى فيها أهل الحى حاجاتهم ، ثم مَضَوّا .

وفى الصباح مضى عمرو إلى «مناة » فلم يجده ، فصاح : « وَيْلكُم ! مَنْ عَدَا على آلهتنا هذه الليلة » ؟ ثم قام يتلمسه ، فوجده فى حفرة قذرة ، مُنكَسًا على رأسه ، فحمله وغسله ، وطهره ، وطيبه ، ثم وقف فى الحى يقول – مخاطباً الصنم – : أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينًا .

وفى اليوم التالى عدّوا عليه إذ أمسى فيفعلون به مثل ذلك ، فيغذو عمرو ، فيجده مثل ماكان فيه ، فيغسله ، ويطهره ، ويُطيّبُهُ ... وتكرر الأمر، ويترصد «عمرو بن الجموح» لهم... ولكن النوم يغلبه كل ليلة، فيعاود الفتيان عملهم.

فلما أكثروا عليه ، استخرجه من حيث ألقوه يوماً ، فغسله وطيبه وطهره ، ثم جاء بسيفه ، فعلقه عليه ، ثم قال له : « إنى والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى ، فإن كان فيك خير فامتنع ، فهذا السيف معك .. ».

استيقظ ضمير الرجل أخيراً .. وأدرك أن هذا الصنم لا يستطيع لنفسه نفعاً ولا ضرًّا ، ولا يمكنه أن يرد عن نفسه عادية الناس . أُنِّ له .. إن لم يمنع نفسه الليلة !

... نام عمرو ، فغدا فتيان بنى سلمة على الصنم ، فأخذوا السيف من عنقه ، ثم أتوا بكلب ميت ، فقرنوه به بجبل ، ثم ألقوه فى بئر من آبار بنى سلمة ، فيها عذر من عذر الناس ، وغدا «عمرو» فلم يجده فى مكانه الذى كان به ، فخرج يَتْبَعه حتى وجده فى تلك البئر ، مُنكَساً مقروناً بكلب ميت ، فوقف أمامه محتقرًا . وفى تلك اللحظة أقبل عليه من أسلم من قومه ودعوه إلى دين الله ، فأجاب متوجهاً نحو الصنم : والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر فى قرن أف اللهاك إلها مستدن الآن فتشناك عن سوء الغبن الحمد لله العلى ذى المن الواهب الرزَّاق دَيَّان الدين الحمد لله العلى ذى المن أكون فى ظلمة قبر مُرْتَهَن هو الذى أنقذنى من قبل أن أكون فى ظلمة قبر مُرْتَهَن النبى المرتهن

وأسلم أولاد «عمرو بن الجموح» جميعًا، وعاد عبد الله بن عمرو ابن حرام، إلى صديقه يتآخيان في الله وفي ظل دينه، حتى دعا رسولُ الله على الله القتال، وخرج عبدالله بن عمرو بن حرام شهداء الإسلام

كها خرج أولاد عمروبن الجموح «خلاد» و«معاذ» و«أبوأين» و«معوذ»، وأراد عمرو أن يخرج فمنعه أولاده بأمر رسول الله على لقد كان في قدمه عرج شديد، ينعه من القتال، كها كان يؤلم هذه النفس الكبيرة، أن يحول بينها وبين الجهاد - لأجل دين الله - حائل جسانى، كها تعطشت إلى جنة عرضها السموات والأرض! كم أرادت أن تفوز بنعيمها السرمدى!.. ولكن أراد الرسول على ألا أذهب. إذن فكل أبق.

ومرت «بدر»، وعاد المسلمون وأكاليل النصر فوق رءوسهم، ولكن هناك منهم مَنْ ذهب، تحمله الملائكة في رياض الجنان، هؤلاء هم الشهداء، أولئك الخالدون الذين يرثون الفردوس ونعيمه .. أفكار كان يحيا فيها عمرو، ويُسرُّ بها إلى صديقه عبد الله بن عمرو ابن حرام.. إيه (۱) يا أبناء الدنيا، أنتم تطلبون المال والجاه، وهذان كان لهما الغاية منهما، فما طلبوهما، وإنما أرادا العيش المقيم في ديار الخالدين.

أقبلت «أحد» ففاضت النفس الكبيرة – نفس عمرو ابن الجموح – ضياء ونورًا . . ومضى لبنيه قائلا : منعتمونى الخروج إلى بدر ، فلا تمنعونى الخروج إلى أحد .

<sup>(</sup>١) إيه : اسم فعل للاستزادة من حديث أو عمل معهود .

## - إن الله قد عَذَرَك .

فمضى إلى رسول الله عَلِيْكَ وقال له : يا رسول الله إن بنى يريدون أن يحبسونى عن هذا الوجه ، والحروج معك فيه ، ووالله إنى لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه فى الجنة .

فقال له الرسول: أما أنت ، فقد عذرك الله ، ولا جهاد عليك . ثم قال لبنيه: لا عليكم ألا تمنعوه ، لعل الله أن يرزقه الشهادة .. فأخذ عمرو سلاحه ومضى قائلا: اللهم ارزقني الشهادة ، ولا تردني إلى أهلي خائباً .. ومضى هو وصديقه « عبد الله بن عمرو » وأولاده ، مع كتيبة الله .

ونادى عبد الله بن عمرو ابنه «جابراً»، قبل أن يخرج إلى القتال، وقال: «إنى أرجو أن أكون أول من يصاب غداً، فَأُوصِيكَ ببنات عبد الله خيراً».

سار المسلمون حتى وصلوا إلى الشوط ، وهناك نافق « عبد الله بن أبى بن سلول » زعيم المنافقين فى المدينة ، ورجع بثلث الناس من الضالين ، وأهل الريب ، وآلم « عبد الله بن عمرو بن حرام » هذا الموقف فى تلك الساعة الحرجة ، من تاريخ الدعوة الإسلامية ،

فأتبعهم يقول لهم ، يا قوم ، أَذَكَّرُكُمُ اللهَ ، ألا تَخْذُلُوا قومكم ونبيكم عندما حضر عدوكم .

فرد المنافقون: «لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ، ولكن نرى أنه لا يكون قتال » ، فناشدهم الله ، وذكرهم بالبعث واليوم الآخر ، فاستعصوا عليه ، وأبوا إلا الانصراف فقال: « أَبْعَدَكُمُ الله ، فسيغنى الله عز وجل عنكم نبيه عَلَيْقَتْم » ، وعاد إلى جيش المسلمين .

\* \* \*

بدأ الصراع الجخيف بين الجيشين ، وتخطى عبد الله بن عمرو بن حرام الصفوف حتى وصل إلى قلب جيش المشركين ، وهو يطعن ويصول ، حتى تناولته الرماح ، فسقط قتيلا وانتصر المسلمون ، ثم انهزموا وولوا الأدبار ، ولم يثبت إلا من عصم الله .

وارتفع اللواء ... لواء رسول الله . والملائكة تنادى من سماواتها : «يا مَنْ عِفْتم الدنيا ومن فيها . مقامكم اليوم فأقبلوا » . وسمع عمرو بن الجموح النداء .. فأقبل . إنه يرجو الخلود .. وهذا طريقه . فحمل هو وابنه «خلاد» على المشركين ، وسقط هو وابنه بجانب صديقه « عبد الله بن عمرو بن حرام » واختلطت دماؤهما .. لقد تحابا في الحياة واجتمعا في المات . ومرجهها الرسول بعد الموقعة ، فرآهما يتوسدان الثرى متجاورين ، وبجانبهها «خلاد»، فقال: ادفنوا هذين المتحابين فى الدنيا فى قبر واحد.

ثم يُحَدِّق فى وجه «عمرو بن الجموح»، وتصمُت الكائنات وتهدأ، إن رسول الله يكلم الوحى .. ثم حين يذهب عنه يقول: «والذى نفسى بيده لقد رأيت عمرو بن الجموح يطأ فى الجنة بعَرْجَتِهِ».

ثم وقف أمام عبد الله بن عمرو بن حرام ، وأقبل «جابر ابن عبد الله » على أبيه وهو مُسَجّى ، فكشف عن وجهه وجعل يقبله ، والصحابة تنهاه ، والنبى صلوات الله وسلامه عليه صامت هادئ ، وأقبلت فاطمة بنت عمرو تبكى أخاها عبدالله. فقال النبى صلوات الله وسلامه عليه: «فبكينى أو لا فبكينى. مازالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفعتموه».

لقد ناما فى أرض «أحد» فى قبر واحد، ووقف النبى بَيْلِيَّةٍ يقول – مخاطباً شهداء أحد جميعاً – : «زَمِّلُوهم (١) بجراحهم، فإنى

<sup>(</sup>١) زملوهم بجراحهم : المراد لفوهم بأثوابهم كما هم دون غسل.

أنا الشهيد عليكم ، ما من مسلم يُكلّم (١) في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما ، اللون لون الزعفران ، والريح ريح المسك ».

إيه يا يوم البعث! .. يا يوم العرض العظيم يوم تزدان بكمال البشر. يوم تطلع عليك تلك الوجوه التي أخضعت الدنيا وشهواتها ، ثم لم تأخد منها شيئاً.

لقد بنوا دين الله على أكتافهم ، ومضوا قبل أن تقبل الدنيا على الإسلام ، فأجرهم وقع عليك وحدك ، يامن خلقت الدنيا والسماء ، لقد وعدتهم فأسرعوا إلى عهدك ومن أوفى بالعهد منك ؟

<sup>(</sup>۱) يكلم · يجرح .

## ۳ - تحت اللواء ... ۱ - سعد بن الربيع

هنا عبرة الدنيا التى لا تنقضى ، وحكمة الدهر التى لا تزول ، هذا رجل آمن وأسلم فكان قلبه وقوداً للحب والإيثار ، يقدمها لسيد الأنبياء .

ثارت الحرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية ، والتحم أشراف المدينة في حرب طاحنة ضروس . وكان سعد بن الربيع سيد بني الحارث (حي من أحياء الخزرج) يصلى نيران تلك الحروب التي تذهب بقومه العرب ، على حين كان اليهود ثعالب الجزيرة يزدادون قوة ومنعة ، ويسيطرون على مصير يثرب في دهاء وخبث ، ووضعت الحرب أوزارها أخيراً ، ولكن بعد أن أهلكت الحرث والنسل ، وتركت الحيين جميعًا محطمي القُوى ، وعادت الحياة إلى يثرب مرة ثانية ، هادئة لايُعكر صفوها إلا هؤلاء اليهود ، ويحاولون في كل آن إثارة البغضاء مرة أخرى بين الحيين ، هؤلاء العرب سرعان ما تثور بينهم الأحقاد والأضغان .

ما أخف تلك الأحلام الجاهلية ، التي لا ضابط لها ولا رادع ! ويسعى «سعد بن الربيع » إلى تسكين الفتن والأحقاد ، ولكم أبغض اليهود هذا الهدوء ، وهذا السكون الذي يسود يثرب ، ولكم غاظهم اجتماع الحيين !

ويمرون على الأوس والخزرج ، وفى قلوبهم مراجل (۱) من الغيظ تغلى ، ويمر أحبارهم فيقولون لأهل يثرب : « لقد أطل زمان نبى يبعث ، نجد وَصْفَه فى كتابنا نقتلكم به » ، ويصبر الأوس والخزرج صبراً جميلا ، ويصبر سعد بن الربيع .

ولكن ما هذا القلق الذي يتردد فى أعاق نفسه نحو هذه الحياة ، نحو جوهر هذا الوجود وحقيقته .

قلق يأخذ على هذا العقل المتزن الكبيركل مأخذ ، ويجعل أيامه جحيماً نفسيًّا لا يطاق .

كان له من المال الغاية ، ومن شرف أسرته ومقامها الكبير النفوذ والسطوة . ومن العلم نهايته بين العرب ، لقد كان يكتب ويقرأ ، والكتابة كانت نادرة في العرب .

ذكراً عاطراً ، لم يكذب مرة ، ولم ينافق ، آثر الناس على نفسه ف كل ما فعل ، وعرف أهل يثرب إيثاره ، فكان له فى أنفسهم مقام . ولكن هذا لم يهدئ من هذا القلق الذي يهزه هزاً ، هذا القلق الذي كان يشعره ، أن هناك شيئا فى هذا الوجود لم يعرفه بعد . أيها الليل الطويل . ليل ظلمات النفس ، ألا تنجلى ، أيها الصبح . . صبح اليقين ألا تقبل ؟!

\* \* \*

وأقبل صبح اليقين أخيراً ...

هبت نساته من الجنوب .. هادئة تحمل فلسفة الوجود ، لقد ظهر المبعوث بجوار البيت العتيق ، وهؤلاء اليثربيون يسبقون إليه قبل أن يسبق إليه اليهود ، فوا صباح هؤلاء ... لقد ظهر المبعوث من رب السماء ، يحدثهم عن وجودنا ، وعن خلقنا ، وعن المصير .

فيا رواد الحقيقة ، هذا منبع الحقيقة .. ويا طلاب اليقين ، بدأ اليقين أروع وأثبت ما يكون . وآمن سعد بن الربيع ، وكان إسلامه وإيمانه للإسلام نصرًا عظيماً . لقد بدأ سعد بن الربيع ، الشريف الإيثارى في الجاهلية ، يضرب في الإسلام أسمى معانى الإيثار (١) .

<sup>(</sup>١) الإيثار: تفضيل غيرك على نفسك وعكسها: الأثرة بمعنى الأنانية.

هدأت النفس الكبيرة ، ورأت فى كتاب الله ما تصبو إليه من هدوء نفسى ملأ جوانحها ، ودُعى الأنصار إلى بيعة الرسول . وخرج سعد مع قومه ، وفى ليلة العقبة الكبرى كان نقيب قومه .

وهاجر المسلمون من قريش إلى المدينة ، وهاجر الرسول الكريم ، وكان لابد من إقامة الدولة الجديدة على أساس دعوة الله .

وأهم أساس لهذه الدعوة ، الأخوة والإيثار .

فآخى سيد الأنبياء بين المهاجرين والأنصار ، هذا الإخاء الراثع الذى امتاز به هؤلاء الذين أخضعوا الدنيا ، وسجد لهم قياصرتها وأقيالها .

وآثر الأنصار المهاجرين على أنفسهم ، ففسحوا لهم دورهم ومالهم ، ثم رفعوا السيوف والموت فوق رءوسهم يوم طلب منهم التضحية والفداء ، ثم ألقوا بأنفسهم فى مقدمة الصفوف ، طالبين الموت ، مؤثرين إخوانهم المهاجرين بالحياة .

ولكم اختلطت دماؤهم مع دماء المهاجرين ، وارتبطت بينهم العهود ، حتى كانوا قلباً واحداً .

هذا رسول الله ، صلوات الله وسلامه عليه ، يؤاخى بين سعد ابن الربيع ، وعبد الرحمن بن عوف ، ولقد أسرع الشريف الإيثارى إلى عبد الرحمن بن عوف يقول له: «لى امرأتان ، وأنت أخى فى الله لا امرأة لك ، فأنزل عن إحداهما فَتَزَوَّجْها » ، فرفض عبد الرحمن ابن عوف قائلا: لا والله .

فعاد سعد يقول له: هَلُمَّ إلى حديقتي أشاطِرْ كَها (١).

- لا ، وبارك الله في أهلك ومالك .

فألح سعد بن الربيع ... وعبد الرحمن بن عوف يصر على الرفض ، طالباً منهم أن يَدلُّوهُ على سوق المدينة ، فقد كان تاجراً من أغنى تجار قريش .

ولكن قريشاً عدت على ماله ، حين خرج مهاجراً إلى الله ورسوله ، غير أنه يستطيع أن يزاول التجارة فى يثرب . وأثرى – حقًا – عبد الرحمن بن عوف من تجارته، بعد أن وجد فى جوار سعد مقامًا كريًا، وإيثارًا مطلقًا.

( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نصْرِهمْ لَقَدِيرِ) (٢)

<sup>(</sup>١) أشاطركها : نقتسمها نصفين .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : ٣٩.

قاتل سعد بن الربيع في بدر ، وأبلى أحسن البلاء .

وفى أحد. حدث ما حدث من عصيان الرماة أمررسول الله وتركهم مواقعهم، فانقلب النصر هزيمة وخذلانًا، وأخذ القرشيون يستأصلون شأفة المسلمين. والمسلمون يولون الأدبار، ويلقون أسلحتهم وعتادهم.

وارتفع اللواء .. لواء رسول الله ﷺ خفاقاً فوق الأعناق ، يذكر النفوس التي عاهدت .. ينادى أهل العقبة الكبرى ونقباءها .. ويردد لهم أناشيد الفداء .

وسمع سعد بن الربيع ، فلم يهن ولم يتردد ، بل صال صولة الضرغام . ينازل أبطال قريش ، تخمشه السيوف فلا يسقط ، وتتناوله الرماح وتكثر عليه الجراح فلا يوهنه شيء أبداً ، حتى سقط – وفيه بقية من حياة – أخيراً بعد أن وفي فأحسن الوفاء ..

\* \* \*

عادت قريش إلى مكة ظافرة منتصرة ، ورسول الله عَيَّالِيَّهِ يسأل الصحابة أول ما يسأل : « مَن رجل ينظر إلى ما فعل سعد بن الربيع ؟ أف الأحياء أم فى الأموات ؟ » ، فقال رجل من الأنصار : « أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل سعد » .

فخرج الصحابى ، فوجده جريحاً فى القتلى ، وبه رمق ، فقال له سعد : ما شأنك ؟

- إن رسول الله عَلَيْكُ سأل أن أنظر : أفي الأحياء أنت أم في الأموات ؟

- أنا فى الأموات ، فأبلغ رسول الله على السلام ، وقل له : إن سعد بن الربيع يقول لك : جزاك الله عنا خير ما جزى نبيًا عن أمته . وأبلغ قومك عنى السلام ، وقل لهم : إن سعد بن الربيع يقول لكم : إنه لا عذر لكم عند الله ، إن خلص إلى نبيكم عليه ، وفيكم عين تطرف .

ثم مضى ... مضى السيد الإيثارى إلى أرض البقاء .. لقد آثر السيد الإيثارى الرسول فى الحياة ، وآثره فى المات ، وأنشدت له كاثنات السماء أناشيد الحلود :

(أُولئك هُمُ الوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونِ الفردَوْسَ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ) (١) .

هنا عبرة الدنيا التي لا تنقضي . وحكمة الدهر التي لا تزول ، هذا

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : ١١ ، ١٢ .

رجل آمن وأسلم .. فكان قلبه وقودًا للحب والإيثار ، يقدمهما لسيد الأنباء .

هذا ذكره في السماء ، فما ذكره في الأرض؟

دخل رجل على أبى بكر الصديق فرأى طفلة صغيرة يحملها أبو بكر، يدللها ويقبلها، فقال له الرجل: من هذه ؟

- هذه بنت رجل خير مني : «سعد بن الربيع » ، كان من النقباء يوم العقبة ، وشهد بدرًا ، واستشهد يوم أُحد .

## ٧ - أنس بن النضر

مات أنس بن النضر، ولكن رسول الله قد عاش، ويا لها من سعادة سرمدية لهذه النفس الكبيرة، حين تطلع من عالمها الأخروى على الأرض. . فترى رسالة الله، ما أضاعها الله، بل حفظها ورعاها، وسارت حتى انتظمت فيها الله، وسادت العالمين.

لقد ارتفع اللواء.. لواء رسول الله. إن الحقيقة تكاد تنهار وتخبو، إن تركتم هذا اللواء – ياصحابة الرسول – يُنكَّسُ اليوم فى الأرض، وأنس بن النضر قد استل سيفه، ووقف يُحَدِّقُ فى الفضاء. تذكر أنه غاب عن بدر، وأنه ذهب بعدها إلى رسول الله فقال

له : يا رسول الله ، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين ، لأن أشهدنى الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع .

تدكر أنس كل هذا، والمسلمون ينكشفون ويهربون، فصاح بأعلى صوته: اللهم إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء (يعنى

أصحابه)، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء (يعني المشركين).

ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال له : يا سعد بن معاذ ، الجنة ورب « النضر » . . إنى أجد ريحها من دون أحد .

وهجم أنس بن النضر على صفوف المشركين ، واستُعَرَت (١) الحرب ، وصارت هولا مقيماً ، وأنس – فى وسط الصفوف – كالعَلَم الأَشَمِّ (٢) .

وصاح صائح من قريش: قتل محمد.. فلم يهن أنس، ولم يصمت عن قتال ، حتى مر بعمر بن الخطاب ، وطلحة بن عبيد الله فى رجال من المهاجرين والأنصار ، ولقد ألقوا بأيديهم ، فقال : ما يجلسكم ؟ قالوا: قتل رسول الله. فصاح فيهم : فماذا تصنعون بالحياة بعده ؟ .. فموتوا على ما مات عليه رسول الله عليه ثم استقبل الكفار .. مات رسول الله فما الحياة بعد رسول الله إلا غرور ووهم ! يالها من حياة ملأى بالقاذورات والأرجاس ، تلك الحياة التى يتغلب فيها عبّاد الشهوات والشيطان على كتيبة الطهر والإيمان ! يتغلب فيها عبّاد الشهوات والشيطان على كتيبة الطهر والإيمان !

<sup>(</sup>١) استعارت : اشتدت والتهبت .

<sup>(</sup>٢) الأشم : المرتفع .

لوائه في الآخرة ... وسقط أخيراً أنس بن النضر ، وفي جسمه ثمانون ضربة ، فما عرفته أخته إلا من بنانه (١).

قال سعد بن معاذ: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. وقال أنس بن مالك: فوجدنا به بضعًا وثمانين ضرية بالسيف، أو طعنة برمج، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل، وقد مثّل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه...

مات أنس بن النضر، ولكن رسول الله قد عاش.

ويالها من سعادة سرمدية لهذه النفس الكبيرة ، حين تطلع من عالمها الأخروى على الأرض ... فترى رسالة الله ما أضاعها ، بل حفظها ورعاها ، وسارت حتى انتظمت فيها الدنيا ، وسادت العالمين ! .

هذه هي الغاية التي مات لأجلها ، تحت لواء رسول الله ، أنس ابن النضر.

<sup>(</sup>١) بنانه : طرف أصبعه .



# ٤ - تحت اللواء . . ١ - صور من أهل أحد

«ياأهل الكون العلوى: أطلوا من على الأرض لقد ارتفع اللواد... لواء رسول الله. وما بمى حوله إلا فليل»

١

وعلت فى الكون أنغام حزينة - لم يسمعها الغافلون - تردد: يا أهل الكون العلوى .. سلام على الدنيا ومن فيها .. لقد شُغل رجالها وذادة ألحق (١) فيها بشهوات أنفسهم عن ،حق ماكان أعلاه فى أعينهم ، وأيقنه فى صدورهم! .. سيطرت عليهم روح أرضية ليس فيها إلا خداع وغرور.

يا أهل الكون العلوى ، لقد فرّ أصحاب سيد الأكوان من جبل أحد ، بعد أن ضربوا له المواثيق والعهود .

إنه يتحمل الآن بقوة نفسه ، وهي فوق قوة العالم كله ، نتيجة

<sup>(</sup>١) ذادة الحق: المدافعون عن الحق.

ما وقع منهم ، ثم لا يغضب ولا يثور ، بل يطلب لهم من رب الأكوان جميعاً الأيد (١) في الدنيا ، والمغفرة في الآخرة .

يا أهل الكون العلوى .. أطلَّوا من عليائكم على الأرض ، لقد ارتفع اللواء .. لواء رسول الله ﷺ ، وما بتى حوله إلا قليل .

\* \* \*

وسمع «خيشمة»، سيد بنى عمرو بن عوف، تلك الأنغام العلوية، تبعث في نفسه ألوان الألم الميض ، وتثير صورًا من الماضي القريب.

أين عهود هؤلاء الذين أشهدوا الله أنهم مانعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم .

لقد فر الكثير منهم اليوم ، بين مهاجرى وأنصارى ، لكن ما زال حول الرسول بقية تذبّ عنه .

واقترب خيثمة يفرق الصفوف ، ويدفع دفاع الكماة الأشاوس ، وهو يفكر : ألم يسبقني ابني «سعد بن خيثمة » في هذا الموقف من بدر ؟

<sup>(</sup>١) الأيد : النصر والقوة .

لقدكان سعد سيد قومه ونقيبهم فى يوم العقبة ، وقد وفى ، ماكان على قيد الحياة .

إنه ليذكر كل هذا ، ويذكر أنه قال لابنه يوم بدر : « لابد لأحدنا أن يقم ، فآثرني بالخروج ، وأقم أنت مع نسائنا ».

فأبي سعد وقال له : « لو كان غير الجنة لآثرتك به ، إنى أرجو الشهادة في وجهي هذا » .

فاستهما ، فخرج « سعد » ، وأبلى يوم « بدر » أحسن البلاء ، ثم قتل .

قد حقق الله ما أمَّل وارْتجي ...

إن « خيثمة » ليذكركل هذا ، ويذكر أنه لم يحزن على سعد ، لأنه فى جوار ربه ، وفى رضوان من الله أكبر.

وأحب «خيثمة» أن يلحق بابنه ، وأن يفوز بما فاز به .

فلما طلب الرسول من الناس المشورة – وقف «خيشة» فقال: يا رسول الله ، إن قريشاً مكثت حولا تجميع الجموع، وتستجلب العرب فى بواديها ، ومن تبعها من أحابيشها ، ثم جاءونا وقد قادوا الخيل وامتطوا الإبل ، حتى نزلوا بساحتنا ، فيحصروننا فى بيوتنا وصياصينا ، ثم يرجعون وافرين ، لم يُكلّمُوا ، فيجرئهم ذلك علينا

حتى يشنوا الغارات ، ويصيبوا أطرافنا ، ويضعوا العيون والأرصاد علينا ، مع ما قد صنعوا بحروثنا ، وتجترئ علينا العرب حولنا ، حتى يطمعوا فينا ، إذا رأونا لم نخرج إليهم ، فنَذُبُّهم (١) عن قرانا ، وعسى الله أن يظفرنا بهم ، فتلك عادة الله عندنا ، أو تكون الأخرى فى الشهادة .

لقد أخطأتني وقعة بدر ، وقد كنت عليها حريصاً ، لقد بلغ من حرصي أن ساهمت ابني في الحروج ، فخرج سهمه ، فرزق الشهادة ، وقد كنت على الشهادة حريصاً . وقد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة ، يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ، وهو يقول : الحق بنا ترافقنا في الجنة ، فقد وجدت ما وعدني ربي حقًا ، وقد – والله يا رسول الله – أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجنة ، وقد كبرت ين ورق عظمي ، وأحب لقاء ربي ، فادع الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ، ومرافقة سعد في الجنة .. فدعا له الرسول بذلك . تذكر خيثمة كل هذا .. وترددت دعوة الرسول في أذنه ، كأنها ما زالت ترن بعد ، وفي تلك اللحظة تناولته الرماح ، فسقط شهيداً .

<sup>(</sup>١) تذبهم: نمنعهم.

وفى وسط المعمعان ، وأطياف الهزيمة تملأ قلوب المسلمين . . وٰالمشركون حول الرسول .. ارتفع اللواء .. لواء رسول الله خفاقاً فوق الأعناق ، ونظر إليه زياد بن السكن بن رافع ، فخال أنه يملأ الدنيا جميعاً ، فاقترب منه ، ومرت أمامه في تلك اللحظة صورة ابنه «عمارة بن زياد بن السكن » ، وقد مات ف «بدر » شهيداً ، ورفعته الملائكة إلى العلا ، يدعوه إلى الوفاء ، وكانت البيعة الكبرى بايعها الخالصون من صحابة الرسول ، ومنجل الموت يقط رقابهم! بايعوه بيعة الموت . وكانوا ثلاثين من أئمة الأنصار والمهاجرين ، وفيهم « عمارة » ، وأقبل المشركون من كل شعب من شعاب الجبل ، فصاح المبايعون بصوت واحد ، وقد توجهوا إلى الرسول جميعًا : وجهى دون وجهك ، ونفسى دون نفسك ، والسلام عليكم غير مودع ... وانقضُّوا على المشركين انقضاضاً ، ولكنهم كانوا قطرة ف بحر عجاج ... فصاح الرسول : «أيها الناس ، من رجل يشرى نفسه » ؟ فقام سبعة من الأنصار ، وعلى رأسهم زياد بن السكن . فأحاطوا بسيد

الأنبياء ، إحاطة السوار بالمعصم ، وقاتلوا تحت لواء رسول الله . وتساقطوا واحداً بعد واحد ، وترس زياد بنفسه دون الرسول ، يتلق الرماح والنبل بجسده ، حتى خلصت إليه الجراح ، ومزقته السيوف والنبال ، فلم يبق فى جسده موضع إلا وقد أصيب .. ونام .. نام تحت قدمى الرسول ، والرسول يوسده ويودعه إلى حيث المقام الآمن .. إلى حيث يلحق بالشهداء والصديقين من قومه .

لقداجتمع خيثمة بابنه سعد ، واجتمع زياد بابنه عمارة .. والله والملائكة يشهدون بأنهم كانوا الأوفياء ، أزالوا أطاع الدنيا من قرارة نفوسهم ، فتساوى عندهم الحياة والموت ، فلم يرعهم الموت يوم طلب منهم الفداء ، بل أقبلوا بلا تردد ولا إحجام ، فتركوا الإسلام بعدهم صرحاً مشيداً ، وعلم أعداء الإسلام حقيقة دينهم ، فأرادوا القضاء عليه ، فزينوا للناس الشهوات وحبها ، فلأت نفوسهم ، ولم يعد فيها إلا هي ، وأى مجد يقام على شهوات النفس ؟

٣

وامتدت صفحة الصحراء، صفراء لا نهاية لها، تُحاول العين الإحاطة بها فلا تستطيع، وسمع صوت رجلين يرجزان من بعيد،

يسوقان أمامها قطيعاً من الغنم ، وكان هذان الرجلان هما « وهب بن قابوس المزنى » وابن أخيه «الحارث بن عقبة »، يسيران بغنم لهما من جبل مُزَيْنة ، حتى وصلا إلى المدينة ، فوجدا بها بعض من تخلف عن رسول الله عليه ، فسألا : أين الناس ؟ . . فأجابوهما : بـ «أحد » خرج رسول الله عليه يقاتل المشركين ، فقالا : نسأل أثراً بعد عين (۱) ، ثم خرجا حتى أتيا النبي عليه بأحد . . فيجدان القوم يقتتلون والدولة لرسول الله وأصحابه ، فأغاروا مع المسلمين ، ولكن ما لبث الكفار أن هجموا من الجبل ، واختلط المسلمون بعضهم ببعض ، وقاتلا قتالا شديداً .

وهجمت فرقة من أشداء أعداء المسلمين على رسول الله ، فقال الرسول: « من لهذه الفرقة ؟ » فقال وهب : « أنا يا رسول الله » وقام فرماهم بالنبل حتى انصرفوا ، ثم رجع : فهجمت فرقة من المشركين ، فقال الرسول : « من لهذه الكتيبة ؟ » ، فقال المزنى : « أنا يا رسول الله » ، فقام فَذَبّها بالسيف حتى ولوا ، ثم رجع المزنى . فطلعت كتيبة أخرى ، فقال المزنى : « من يقوم لهؤلاء ؟ » ، فقال المزنى :

<sup>(</sup>١) أثراً بعد عين (مثل يضرب لمن ترك شيئاً يراه ثم تبع أثره بعد فوات عينه (المنجد).

«أنا يا رسول الله »، فقال : «قم وأبشربالجنة »، فقام المزنى مسروراً يقول : «والله لا أقيل ولا أستقيل » (١) أ. ثم انقض على المشركين يضربهم بالسيف ، ورسول الله ينظر إليه قائلا : «اللهم ارحمه .. اللهم ارحمه »، وهو يدور حولهم ، ويضربهم بالسيف ، لكنهم أحدقوا به أخيراً حتى اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم ، فقتلوه فوجدوا به يومئذ عشرين طعنة برمح ، كلها قد خلصت إلى مقتل ، ومثل به أقبح تمثيل يومئذ ، ثم قام ابن أخيه فقاتل كا قاتل وهب حتى قتل .

ووقف رسول الله على قدميه – وكان مجروحاً ، والقيام يشق عليه – ونظر إلى جثة وهب وقال : « رضى الله عنك ، فإنى عنك راض » ، وهذا عمر بن الخطاب يقول : « إن أَحَبَّ ميتة أموت عليها ، ما مات عليها المزنى » !

٤

كان فتى قريش ، جالا ووضاءة ، لم يعرف من الحياة إلا نعيمها وترفها حتى أسماه القرشيون شمَّاسًا لوضاءته ، حتى غلب على اسمه .

<sup>(</sup>١) لاأقيل ولاأستقيل: لاأستريح ولاأصفح عنهم.

فإذا ما نادى الوحى من أعلى السماء محمداً. استجاب الشريف القرشى «شماس بن عثان » لرسول الله ، وتحمل معه ما تحمل ، حتى أذن له الرسول بالهجرة إلى الحبشة ، فهاجر فى الهجرة الثانية ، غير آبه لأهله ولا لوطنه – إن حامل لواء العقيدة هم الوقود الذى يشتعل لأجلها – ثم عاد من الحبشة . وهاجر مع من هاجر إلى يثرب ، ونزل فى يثرب على مبشر بن المنذر ، ثم آخى الرسول بينه وبين حنظلة بن أبى عامر .

واشتعلت الحرب بين المسلمين والمشركين ، وفى المشركين أهل « شَمَّاس » وعشيرته وخلانه ، لكن ماكان للمسلم الحق أن يهادن فى الله قومًا أخرجوا النبى وآذوه فى نفسه وفى دينه ، ولو كانوا أهله وعشيرته .

خرج شماس فى بدر ، فأذاق المشركين الويل ، وقتل منهم من كانوا أخلص خلانه وصحبه .

وفي «أحد».. ارتفع اللواء، لواء رسول الله وَفَرَّ مَنْ فر.. والرسول يدعوهم في أخراهم، ولكن «شماسًا» ثبت ثبوت الأطواد (۱) يقاتل يمينًا وشمالا، والرسول لايرمي ببصره إلا رآه يقاتل

<sup>(</sup>١) الأطواد : جمع طود وهو الجبل .

فى كل مكان.

فقال صلوات الله وسلامه عليه : « ماوجدت لشماس بن عثان شيهًا في الجنة » .

ثم غُشًى على رسول الله ، وسقط من سقط من الصحابة قتيلا ، فأقبل شماس وترّس بنفسه دون رسول الله ، والسيوف تأكله أكلا ، والنبل يمزق جسده تمزيقًا ، وهو لايصيح ولايتن ولايتحرك ، بل يتقبل كل هذا بقوة لاتلين ، حتى سقط ، وحمل إلى المدينة وبه رمق ، ومات بعد يوم وليلة ، في سن الرابعة والثلاثين .

إيه . . يامَنْ ضربتم للناس أرفع المثل ، انظروا بعدكم إلى الناس ، كم أقبلوا بعدكم على الدنيا ، فَفَتَنَتْهُمْ منها شَهْوتان : شهوة البطن ، وشهوة الفرج ، تنكبوا طريقكم فعاشوا كالبهائم والأنعام!

\* \* \*

وصاح النغم الحزين يردد: «يأهل الكون العُلْوِيّ ، أُطِلَّوا من على الأرض. لقد ارتفع اللواء.. لواء رسول الله. ومابق حوله إلا قليل ».

# ٥ - تحت اللواء ٢ - صور من أهل أحد

(إن الفداء الحق ، فداء من أقبلت عليه الحياة وملكها ، لافداء من أدبرت عنه وخرجت من يده ، فضحى وفذى ، أما الأولون فهم الأموات أبدًا ، الخالدون ، وأما الآخرون فهم الأموات أبدًا ، ومن ذلك الصنف الأول كان أهل أحد » .

# 1

# بعد التولية

سبة من أهل يثرب ، يسيرون فى بطحاء مكة ، لايفكرون إلا فى تجارتهم وفى إقامة علائق وُد مع سكنة البيت العتيق – بيت العرب جميعًا – لايفكرون أنه بعد لحظات سيكونون الرعيل الأول للأنصار . . . خير أمة فى الوجود . . . وأن يثرب – بلدهم – ستصبح خالدة مابقيت الدنيا ، وأنه سينام فى أرضها سيد الأنبياء ، فتصبح أذكى الرياض . . . يقبل الناس عليها من كل فَجٍّ ، فيقفون أمام القبر

المطهر، مناجين الروح التى طالما أشرقت على الدنيا ذراتها، وستشرق أبد الآبدين فتنفك نفوسهم – التى ملئت بأدران الدنيا وقذارتها – عن جسومهم لكى تتصل قليلا بموطن النور الأعظم، فتخلص من شرود البشر وآثامهم. ياله من نوريفنى كل شىء ولايفنى، فتنقص الكائنات جميعًا من شمس وكواكب ونجوم، غير هذا النور.. ثبت أبدًا وسيثبت!

\* \* \*

التقى رسول الله بالتَثْرِبِيّين الستة . . ودعاهم إلى عبادة الواحد الأحد ، فآمنوا جميعًا ، وكان بين هؤلاء الستة «العباس بن عبادة ابن فضلة الخزرجي » . . . آمن اليثربيون وبايعوا الرسول البيعة الأولى . وعاد العباس كما عاد أصحابه إلى يثرب ، ينشرون دين الله ، حتى انتشر الإسلام في المدينة .

وخرج العباس فى العام الذى يليه – ولما توافى الأنصار ليلا لبيعة الرسول بيعة العقبة الكبرى ، كان العباس فى مقدمتهم ، فإذا ماهَمُّوا بالبيعة صاح العباس فيهم : «يامعشر الخزرج – هل تدرون علام تبايعون رسول الله ؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود ، فإن كنتم ترون أنها إذا نَهِكَت أموالكم مصيبة ، وأشرافكم قتلا ،

أسلمتموه – فَمِنَ الآن ، فهو والله – إن فعلتم – خِزْىُ الدنيا والآخرة . وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ، على نهكة الأموال . وقتل الأشراف فخذوه ، فهو والله خير الدنيا والآخرة » .

قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وَفَيْنَا؟ قال: الجنة.

قالوا: ابْسُطْ يدك. فبسط يده، فبايعوه..

هذا صوت فى الظلام ، يصيح فى قريش ينبئهم بالأمر . فيقف العباس ويقول : «يا رسول الله ، إن شئت لنميلن على أهل منى غداً بأسيافنا » . فيقول النبى : «لم نؤمر بذلك . ولكن ارجعوا إلى رحالكم » .

\* \* \*

صورة من صور عظماء الرجال. لم تر الدنيا لها مثيلا ... تَفَتَّتُ نفس نحو الحق ، فلا يناديها الحق إلا وقد أقبلت .. ورسوخ إيمان تتحرك الحبال المحيطة بالبيت الحرام ولا يتحرك ، وسُمُو على الناس لا يدانيه سمو ، وفناء في دين الله يجعله لا يرهب قريشا بأكملها ، وهم قلة مستضعفة ، وصرامة في الحق ، عرفها له الناس ، فَسَوَّدوه في الحاهلية والإسلام ، تلك هي صورة « العباس » بن عبادة وهو

يصيح: «يا رسول الله إن شئت للميلن عليهم غداً بأسيافنا ».

كيف يصبر على بعد المزار من عرف النور؟ كيف يرضى الابتعاد عن مواطن الحق من عرف الحق؟ لم يصبر، ولم يرض العباس بن عبادة .. فرحل – بعد قليل من عودته – إلى الرسول ثانية في مكة .. هاجر العباس من المدينة إلى مكة وأقام بها مع رسول الله ، يغترف من. الضياء ما يغترف ، ويتحمل من عَنَتِ المشركين ما يتحمل ، حتى أذن الله لأصحابه بالهجرة ، فهاجر العباس ثانية من مكة إلى المدينة ... فكان مهاجراً أنصاريًا . وآخي الرسول بينه وبين عثمان بن مظعون . ودعا داعي الجهاد ، ولم يخرج العباس مع الرسول في « بدر » لم يحسب أنه يلتى قتالاً . . واشتبك المسلمون فى العام الثانى مع الكفار فى « أحد » وتولى عن الرسول صحبه ، وارتفع اللواء . . لواء رسول الله . ويلغ المنهزمون بني حارثة بالقرب من المدينة . وهناك تذكروا عهودهم ومواثيقهم . . . تذكّروا هذا اللواء الذي يرتفع فوق هام الرجال ، فلا يذود عنه إلا الأقلون ، فرجعوا سراعاً ، وكان أول من أتى بعد التولية « قيس بن بلّحارث» مع طائفة من الأنصار ، فصادفوا المشركين فى كرتهم ، فدخل قيس فى حومتهم ، فما أفلت منه هو

وأصحابه رجل . وقد قاتل قيس بن بلْحارث ، وامتنع منهم بسيف حتى قتل منهم نفراً ، ولكن رماحهم تكاثرت عليه فقتلوه . ووجد به أربع عشرة طعنة قد جافته ، وعشر ضربات في يده .

واأسفاه على الأوفياء الذين ولوا! أنتم يا بنى الموت تخشون الموت ، ولكل منا ضجعة . ولوا يوم التقى الجمعان ، ولكنهم عادوا ولم يُرْتَدُّ الطَّرْفُ . وعباس بن عبادة بن فضلة فى مقدمتهم ، وخاضوا المعمعان وصاح عباس : «يا معشر المسلمين ، الله ونبيكم ، هذا الذي أصابكم بمعصية نبيكم ، فوعدكم النصر ما صبرتم » . ثم نزع مغفرَه (۱) عن رأسه ، وخلع درعه ، وقال لخارجة بن زيد : هل لك فى درعى ومغفرى ؟

فقال خارجة : أنا أريد الذي تريد .

إنهما يريدان الموت ، ويتسابقان فيه . فكان لها فى تلك اللحظة غاية وهو الذى يفر منه اليوم الجبناء ويتناسون أنه الكأس المحتومة ، ولو تذكروا هذا لاعتدال ميزان الدنيا ولما اضطرب ، ولكنهم غفلوا عن نهاية أمرهم ، ولم يتبينوا إلا يوم أن تأتى ، وحينئذ يرجون العيش لحظة ، ليعملوا غير ماكانوا يعملون ، أبداً ، إنهم لا يرحعون !

وصاح عباس : ما عذرنا عند ربنا ، إن أصيب رسول الله ومعنا عين تطرف؟

فقال خارجة : لا عُذر لنا عند ربنا ولا حُجَّة .

ثم قَتَل سفيان بن عبد شمس السلمى عباساً بعد أن تكاثرت عليه الجراح ، وقد ضربه عباس ضربتين قبل أن يموت ، فجرحه جرحين عظيمين – وأخذت خارجة الرماح فجرح بضعة عشر جرحاً ، فمر به صفوان بن أمية فعوفه فقال : هذا من أكابر أصحاب محمد ، وبه رمتى ، فأجْهَز عليه ، ومثل به ، وقال : هذا ممن أغرى بأبي يوم بدر ، الآن شفيت نفسى حين قتلت الأماثل من أصحاب محمد – قتلت ابن قوقل (أي إياس بن عبادة) ، وقتلت أبا زهير (أي خارجة) وابن إياس (أي إياس بن أوس ، استشهد يومئذ أيضاً) . وقاتل ذكران بن عبد قيس حتى قتل ، بعد أن أصاب من المشركين كثيراً ، وغسلوا هزيمة أصحاب الرسول بدمائهم ، وأدخلهم الله جنات ، يمرحون فيها ، جزاء بما فعلوا وصبروا .

### 4

# غسيل الملائكة

زعيان من أكبر زعماء يثرب ، وتُريَّان من أكبر ثراتها ، هما عبد الله بن أبي بن سلول زعيم الخزرج ، وأبو عامر بن صيفي زعيم الأوس ، سلَبهما الإسلام جاههما الجاهلي الوثني ، أما أولهما فقد أقام في المدينة منافقاً يُبطِنُ الكفر ويظهر الإيمان ، وأما ثانيهما فقد لَجَّت (١) به العداوة والبغضاء ، فخرج إلى قريش مستنفراً على رسول الله ، وكان يلقب في الجاهلية بأبي عامر الراهب ، فأسماه المؤمنون أبا عامر الفاسق .

أما ابن عبد الله بن أبى بن سلول – وهو عبد الله بن عبد الله – فقد آمن بالله ورسوله ، وجاءت «أحد»، وخرج الرسول، وخرج معه عبد الله بن أبي بن سلول، حتى إذا كان قبل الموقعة بقليل انخذل عنه عبد الله بن أبي بن سلول مع كتيبة من قومه المنافقين.

أما أبو عامر فخرج في خمسة عشر رجلا من الأوس ، وكان يذكر

<sup>(</sup>١) لَجَّتْ به العداوة : تُمادى في العناد .

لقريش أنه إذا نادى تومه من الأوس المسلمين استجابوا له ، وانضموا إلى قريش ، فخرج فنادى : «يا معشر الأوس – أنا أبو عامر » .

فأجاب الأوس المسلمون : « لا أنعم الله بك يا فاسق » ثم هجموا عليه مقاتلين فهرب . . وكان منهم ابنه حنظلة بن أبى عامر .

صفحة من صفحات الفناء الذاتي في رسالة الله لا تتصور : حنظلة ابن أبي عامر ابن سيد قومه – وفي شرخ الصبا . نعم كان صحابة رسول الله كلهم شباباً زاهراً ، لم يكونوا شيوخاً قد لج بهم العمر ، فزهدوا في الدنيا بعد أن أخذوا منها الكفاية ، أبداً ، لقد رشفوا من دين الله – وهم في زهرة الحياة . . ،ثم ضحوا بكل شيء في أيام التضحية . وفى ليلة الجمعة كان عُرس حنظلة بن أبي عامر. . . فقد تزوج « جميلة » بنت عبد الله بن أبي بن سلول ، وفي صباح ذلك اليوم نادي المنادي إلى الحرب ، فما سمعها حنظلة حتى تقلد سيفه ودرعه سراعاً ، ثم سار إلى القتال ، فلما بدأت الحرب قاتل قتال الأبطال . ثم انكشف المسلمون ، فأخذ حنظلة يقاتل ، وهو يمر بعينيه بين صفوف المشركين حتى يجد أباً سفيان، فلما وجده هجم عليه، فوقع أبو سفيان ، وحنظلة يريد ذبحه بالسيف ، فصاح أبو سفيان مستنجداً بقريش : يا معشر قريش ! أنا أبو سفيان بن حرب ، فسمع الصوت

رجال من قريش ، فهجموا على حنظلة وضربوه ضربة قاتلة من وراء ظهره ، فاستدار إليهم ، ولكنهم تناولوه بالرماح . . . فمات .

\* \* \*

ومر أبو سفيان بعد الموقعة بأبي عامر الفاسق ، وجعلا يطوفان بين القتلى ، هل يريان محمداً ، فمرا بخارجة بن أبى زهير ، فقال أبو عامر : يا أبا سفيان ، هل تدرى من هذا القتيل ؟

. Y -

انه خارجة بن زید بن أبی زهیر الحزرجی ، هذا سید بلحارث ابن الحزرج .

ثم مرا بعباس بن عبادة بن فضلة وهو نائم على جنبه فقال : يا أبا سفيان هذا قَوْقَل (١) ، هذا الشريف فى بيت الشرف ، ثم مرا بذكوان بن عبد قيس بذكوان بن عبد قيس الشريف اليثربي . .

ثم رأى أبو عامر ابنه ، وقد تناولته الرماح ومزقته ، فوقف أمامه صائحاً : يا أبا سفيان ؛ أتدرى من هذا ؟ . . قال : لا . قال : هذا أعز مَنْ ههنا على ، هذا حنظلة بن أبى عامر . . ولدى إن كنت من هذا الصعود والارتقاء .

لأحذرك من قبل هذا المصرع – والله إن كنت لبرًّا بالوالد ، شريف الخلق في حياتك . . . وإن حِمَامَك لَمع سَرَاة أصحابك وأشرافهم ، وإن جَزى الله هذا القتيل – حمزة – خيراً أو أحداً من أصحاب محمد فجزاك الله خيراً .

ثم نادی بأعلی صوته : « یا معشر قریش « حنظلة » لا بمثل به ، وإن کان خالفنی وخالفکم ، فلم یأل لنفسه فیا یری خیراً » . فقل بالناس ولم بمثل به .

\* \* \*

ولكن حنظلة كان فى عالم آخر غير عالمنا ، وها هو ذا الرسول يطلع على هذا العالم ، ثم يقول لأصحابه : « إنى رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبى عامر بين السماء والأرض بماء المؤن (١) من صحاف الفضة » . ويُسْرع الصحابة إلى حنظلة ، ينظرون إليه ، فإذا رأسه يقطر ماء . . فعادوا إلى الرسول عليا فأخبروه ، فبعث إلى امرأته يسألها ، فأخبرتهم أنه ما سَمِع هَيْعَة (١) الحرب حتى خرج وهو جُنُب لم يغتسل ، فعَسَلَتُهُ الملائكة ، مقامك العلوى !

<sup>(</sup>١) المزن: المطر.

<sup>(</sup>٢) هيعة : الصوت تفزع منه وتخافه من عدو.

٣

### حبر اليهود

( وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكُبْرُتُمْ ) (١) . كان حَبْر اليهود وعالمها وسيدها ، أدرك الحق في رسالة رسول الله فعرفه ، ودلائل نبوته في كتابهم ، فعلام لا يتبعونه ولا يسيرون وراءه ؟ ولكنها فِتَنُ النفس ، تَقْلِبُ الحقَّ باطلا ، والباطل حقًا .

( وَقَالُوا قُلُو بُنَا غُلُفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَا يُؤْمِنُونَ . وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ الله مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ الله عَلَى الْذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ الله عَلَى الْذَينَ كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ الله عَلَى الْذَينَ كَانَدُونَ ؟

كم كانت تلك الآيات تبعث فى نفس « مُخَيْريق » حبر اليهود من الآلام ، وَوَخْرِ الضماير ، ما يسهره الليالى الطوال ، فعاش فى قلق مستمر ! قد آمن عبد الله بن سلام حبر اليهود من قبل ، فأذاع عنه

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف : ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٨٨، ٩٨.

اليهود ، ووقعوا فيه ، وخشى مخيريق أن يحدث له ما حدث لعبد الله ، ولكن أيبيع مجد الآخرة بمجد الأرض ؟ مجد الخلد بمجد الفناء ؟ ما هذه الأرض الواسعة التي لك ؟ وما هذا المال الوفير الذي تمرح فيه إذا ما أعقبه تأبيد في نار تَلَظَّى ؟ . . . إيه أيتها النفس! يتنازعك أبداً سلطانان : سلطان من الباطل يثير فيها النعيم الإنساني ، وسلطان من الجزاء الحالد الإلهي .

المال والبنون والحياة . . .

جنة عرضها السموات والأرض...

وأنصت مخيريق لصوت الضمير . . . واستمع إليه يثير فيه أقدس الدواعى ، فخرج من بيته إلى أكابر قومه ، ورسول الله بأُحد ، ووقف عليهم قائلا : يا معشر اليهود ، والله إنكم لتعلمون أن محمداً لنبى ، وأنّ نَصْرَهُ عليكم لحق .

ففزعوا فزعاً شديداً وقالوا : إن اليوم يوم السبت .

قال : لا سَبْتَ لكم عندى أيها الناس ، إن أُصِبْتُ فأموالى لمحمد يضعها حيث أراه الله .

ثم حمل سيفه ، وحضر أحداً والدائرة على المسلمين ، فلم يجزع ولم يهن ، بل دخل فى القتال ، فذهب بسيفه حتى قتل . وعلم رسول الله بأمره ، فقال : « مخيريق خير يهود » . وفُرِّقت ثروتُه على فقراء المسلمين . والملائكة تطل على أحد تردد : (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكُبُرْتُمْ ) .

### ٤

## السيد القرشي

«أبو سلمة بن عبد الأسد » سيد من سادات قريش ، وعظيم من عظائها ، أمه برة بنت عبد المطلب عمة النبي عليه .

دعا داعى الله ، فأسلم أبو سلمة ، قبل أن يدخل النبى دار الأرقم ، وقبل أن يدعو فيها ، وأسلمت امرأته أم سلمة هند بنت أمية ، ونشأ أولادهما «سلمة » و «عمر » و « زينب » و « درة » فى رحاب الإسلام وطُهْرِه . وتحمل أبو سلمة من قريش أقسى الاضطهاد فلم يَهُنْ . حتى أمر رسول الله صحابته بالهجرة إلى الحبشة . فهاجر أبو سلمة الهجرتين . الأولى والثانية ، وقد صحب زوجه العظيمة معه في المجرتين .

وعاد أبو سلمة إلى مكة ، حين فكر النبي في التوجه – الهجرة – إلى المدينة .

وبدأت الهجرة إلى المدينة ، فكان أبو سلمة أول مهاجر إليها ، ونزل بقباء على مبشر بن المنذر . وحين تكون المجتمع الإسلامي الأول العظيم – مجتمع المؤاخاة والحب – آخي الرسول بين أبي سلمة ، وبين سعد بن خيثمة .

واستعرت نار الحرب بين المسلمين والمشركين ، فشهد أبو سلمة بدرا .

وفى « أُحُد » دافع تحت اللواء العظيم ، وجرح جرحًا شديدًا ، إذ قذفه أبو سلمة الجشمى بمعبلة في عضده ، فمكث شهرًا يداوى جرحه ، حتى اندمل الجرح على آثار مُسَمَّمَةٍ وهو لا يعلم .

وأراد النبى أن يبعث سرية إلى بنى أسد ، فبعثه على رأسها ، فغاب بضع عشرة ليلة ، ثم قدم المدينة ، فانتفض به الجرح وزاد النزيف ، وعلم النبى بالأمر ، فأسرع إلى صديقه الوفى ، وسمع النبى بكاء أهله ، وفاضت نفس أبى سلمة ، فأغمض النبى عينيه ، ونام الرجل نومته الأخيرة بين يدى رسول الله – والرسول عليه يردد : « اللهم افسح له فى قبره ، وأضِى له فيه ، وعَظِّمْ نوره ، واغفر « اللهم افسح له فى قبره ، وأضِى له فيه ، وعَظِّمْ نوره ، واغفر

ذنبه ، اللهم ارفع درجته فى المهديين ، واخلفه فى تركته فى الغابرين » .

ولقد أضىء القبر العظيم ، وعظم النور الذى مات لأجله أبو سلمة ، فانتشر الإسلام عظيمًا في العالمين .

\* \* \*

إن الفداء الحق ، فداء من أقبلت عليه الحياة وملكها ، لا فداء من أدبرت عنه وخرجت من يده ، فضحى وفدى ، أما الأولون فهم الأموات الخالدون ، وأما الآخرون فهم الأموات أبداً ، ومن ذلك الصنف الأول كان أهل أحد .



## سعد بن معاذ

« من رجل من أمتك مات الليلة اهتز لموته عرش الله ؟ »
« من رجل من أمتك مات الليلة استبشر بموته أهل السماء ؟ » .

تسامع أهل يثرب بخبر النبوة من النفر الذين عادوا من بطحاء مكة ، وَصَبَت (۱) نفوسهم الفطرية نحو هذا النبع الجديد ، فأخذوا يرتشفُون منه ، ويُقْبِلُون نحو مصعب بن عمير رسول رسول الله ، فيُسلِمُون بين يديه فى منزل الصحابى الجليل أسعد بن زُرَارة ، وقد خرج به أسعد يوما يريد دار بنى عبد الأشهل ودار بنى ظفر ، وجلسا على حائط ، واجتمع إليهما نفر ممن أسلم ، وسمع سعد بن معاذ ، وأسيد بن حضير سيدا عبد الأشهل بهما ، وكانا مشركين على دين قومها – فقال سعد لأسيد : «لا أبا لك ! انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارنا لِيُسَفِّها ضعفاءنا فازْجُرهما ، وانْهَهُا عن أن يأتيا

<sup>(</sup>١) صَبت : هفت ومالت .

دارنا ، فإنه لولا أن أسعد بن زرارة منى حيث قد علمت كَفَيْتُك ذلك ، هو ابن خالتى ، ولا أجد عليه مُقَدَّماً » . وهنا أخذ أُسَيْد حربته ثم أقبل إليهها ، فلما رآه أسعد بن زرارة ، قال لمصعب بن عمير : هذا سيد قومه قد جاءك ، فأصدق الله فيه : قال مصعب : إن يجلس أكلمه .

وهنا أقبل أسيد شاتما صائعا : ما جاء بكما إلينا تُسفِّهانِ ضعفاءنا ، اعْتزِلاًنا ، إن كانت لكما بأنفسكما حاجة . فقال له مصعب : « أو تجلس فتسمع ، فإن رضيت أمراً قبلته ، وإن كرهته كُفَّ عنك ما تكره » .

-- أنصفت .

ثم ركز حربته ، وجلس إليه ، وبدأ الداعية العظيم يعرض عليه الإسلام ، ويقرأ عليه القرآن ، وقد أحس الاثنان أن الرجل أخذته روعة الحق وقداسته ، فى إشراق وجهه وتسهيله ، ثم قال – أخيرًا – : « ما أحسن هذا الكلام وأجمله ! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا الدين » ! قالا له : « تغتسل فتطهر ، وتطهر ثيابك ، ثم تشهد شهادة الحق ، ثم تصلى » ؛ فقام فاعتسل ، وطَهّر ثوبه ، وشهد شهادة الحق ، ثم قام فركع ركعتين ، ثم قال لهما : « إن ورائى رجلا إن اتّبعكما

لم يتخلف عنه أحد من قومه ، وسأرسله إليكما الآن ، «سعدبن معاذ».

ثم أخذ حربته ورجع إلى سعد وقومه ، وهم جلوس فى ناديهم ، فلم نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال : أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم .

فلها وقف على النادى قال له سعد: ما فعلت؟

- كَلَّمْتُ الرجلين ، فوالله ما رأيت بهما بأسا ، وقد نَهَيْتهُا ، فقالا : نفعل ما أحببت ، وقد حدث أن بنى حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه ، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ، ليحقروك .

فقام سعد كالأسد الكاسر مغضبًا مبادرًا متخوفًا ، فأخذ الحربة من يده ثم قال : « والله ما أراك أغنيت شيئا » . ثم خرج إليهها ؛ فلما رآهما «سعد » مطمئنين عرف سعد أن أسيدًا إنما أراد منه أن يسمع منها ، فوقف عليهها متشتمًا ، ثم قال لأسعد : « يا أبا أمامة ، لولا مابيني وبينك من القرابة مارمت هذا مني ، أتغشانا في دارنا بما نكره ؟ »

وأسعد بن زرارة يُسِرُّ إلى مصعب بن عمير : « أَىْ مصعب جاءك والله سيد مَن وراءه من قومه . إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم

اثنان ». وقد طلب منه مصعب أن يجلس ، فجلس ليسمع كما جلس أسيد ، وقد أشرق هذا الوجه العبوس وتسهل ، وحملت الرياح إلى آطام المدينة وأرجاء مكة أن سعد بن معاذ سيد المدينة قد أسلم وآمن ، وأسلم معه أهله وآمنوا ، فلقد ذهب إليهم قائلا :

يابني عبد الأشهل كيف تعلمون أمرى فيكم ؟ قالوا : سيدنا وأفضلنا رأياً وأيْمنُنا نَقِيبة .

قال : كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله . فما أمسى فى دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا أو مسلمة .

وحوَّل سعد بن معاذ مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة إلى داره ، فكانا يدعوان الناس إلى الإسلام فيها ، وكان سعد وأسيد يكسران أصنام بنى عبد الأشهل.

وهاجر النبى صلوات الله عليه إلى المدينة ، وآخى بين سعد بن معاذ وسعد بن أبى وقاص . وهنا تبدو صفحة البذل والفداء التى كتبها آل معاذ فى سفر الوجود .

وخرج المسلمون لعير قريش في « بدر » ، وحمل لواء الأنصار سعد بن معاذ ، فلما وصلوا علموا أن قريشاً خرجت لتحمي عيرها . وهنا كانت مشكلة من أدق المشاهد.

لقد عاهد الأنصار على الدفاع عن رسول الله في بلادهم ، ولكنهم لم يعاهدوا على أن يسيروا معه لقتال عدو غير مغير على بلادهم ، فاستشار المهاجرين فوعدوه على بذل أنفسهم رخيصة في سبيل الله ، وهنا نظر إلى الأنصار وقال: «أشيروا على أيها الناس..» فقال سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا يارسول الله .

قال: أجل.

قال سعد : لقد آمنا يك وصَدَّقْناك . وشهدنا أن ما جثت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يارسول الله ، لما أردت ، فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً ، إنا لصُّبُر في الحرب ، صُدُق في اللقاء ، لعل الله يريك منا ما تَقَرُّ به عينُك ، فَسِرْ بنا على بركة الله . فَسُرَّ رسول الله ﷺ بقوله ذلك ، ثم قال : «سيروا وأبشروا ، فإن الله تعالى قد وعدنى إحدى الطائفتين ، والله لكأنى – الآن – أنظر إلى مصارع القوم ».

وسار المسلمون حتى وقفوا أمام « بدر » وهنا قال سعد بن معاذ :

« يانبي الله . ألا نبني لك عريشًا تكون فيه ، ونعد ركائبك ، ثم نلق عدونا ، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا ، وإن كانت الأخرى ، جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا ، فقد تخلف عنك أقوام ، يانبي الله ، ما نحن بأشد لك حبًّا منهم ، ولو ظنوا أنك تلتى حربًا ما تخلفوا عنك ، يمنعك الله بهم ، يناصحونك و بجاهدون معك ».

فأثنى عليه الرسول الأعظم ، ودعا له بخير ، وبنى العريش ، واسْتَعَرت الحرب ، وقام سعد على بابه مُتَوشِّحاً السيف ، فى نفر من الأنصار ، يخافون عليه كرة العدو ، وانتصر المسلمون ، وبدءوا يأسرون الكافرين ، وهنا رأى الرسول الأعظم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الرجال ، فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه : والله لكأنك ياسعد تكره ما يصنع القوم ؟ قال : أجل ، والله يارسول الله ، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك ، فكان الإثخان (١) في القتل بأهل الشرك أحب إلى من استبقاء الرجال.

واستدار العام ، وخرج المسلمون إلى « أحد » وحدث الهَرَجُ في صفوف المسلمين .وهنا ثبت آل معاذ مع من ثبت حول الرسول (١) الإثخان في القتل : المبالغة والغلظ فيه .

صلوات الله وسلامه عليه ، فأما « عمر بن معاذ » فقتل ، وأما « سعد » فقد كان يجول ويصول كالأسد الكاسر.

وجاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة ، ولم يأخذ أم أسعد – هنداً بنت سماك – ضعف أو حزن ، لقد بايعت رسول الله ، وقدمت له كل شيء ، فما عادت ترى إلا محمداً صلوات الله وسلامه عليه .

رجلا فيه حِدَّةٌ وقوة . فقال له سعد بن عبادة : دع عنك مشاتمتهم فها بيننا وبينهم أَرْبَى (١) من المشاتمة . ثم أقبلوا على الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأخبروه .

عَمَّ البلاء المسلمين ، فرأى رسول الله عَلَيْكُم أن يرسل إلى سيدَى غَطَفَان يعطيها ثلث ثمار المدينة ، على أن يَرْجعا بمن معها عنه وعن أصحابه ، وبينه وبينها الصلح ، وأرسل إلى سيِّدَى الأوس والحزرج فى ذلك فجاءاه ، قال سعد بن معاذ : «يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه ، وهم لا يطعمون منا ثمرة إلا قِرَى (٢) أو بيعاً ، أَفَحِينَ أكرمنا الله بالإسلام وهدانا ، وأعزنا بك وبه ، نعطيهم أموالنا ؟ والله مالنا بهذا من حاجة ، والله لا نعطيهم إلا السيف ، حتى يحكم الله بيننا وبينهم » . قال رسول الله علينا وبينهم » . قال رسول الله علينا ، ثم قال : لِيَجْهَدُوا علينا .

حان هجوم المشركين الأكبر على المسلمين. تقول عائشة أم المؤمنين – وكانت في حضن ابن حارثة يوم الحندق ، وكان من أحرز

<sup>(</sup>١) أربى : أكثر .

<sup>(</sup>٢) قِرى : ما يقدم للضيف من طعام .

حصون المدينة ، وكانت أم سعد بن معاذ فى الحصن : « . . . وذلك قبل أن يُضْرَبَ علينا الحجاب ، فسمعت وَثِيدَ الأرض (١) ، فالتفت فإذا سعد بن معاذ ، ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس ، يحمل مِجَنَّهُ (٢) وهو يَرْتَجِز :

لَبُثُ قليلا يُدْرِكُ الهبجا حمل لابأس بالموت إذا حان الأجل (") فقالت له أمه: الحق يا بنى "، فقد والله أخرت ، فقالت لها عائشة: « والله لَودِدْتُ أن درع سعد كانت أسبغ (٤) مما هي عليه » وأخذ سعد يُنَاوِش المشركين حتى رماه جهان بن قيس بن العرقة بسهم ، فقطع منه الأكحل (٥) ، وهو يقول : خذها وأنا ابن العرقة . فقال سعد : عرَّق الله وجهك في النار . . اللهم لا تُعِتْني حتى تُشْفِيني من قُريظة .

فَرَقاً جرحه ، وبعث الله الريح على المشركين ، ففروا ، ورجع بنوقريظة إلى صياصيهم ، وتحصنوا فيها .

<sup>(</sup>١) وثيد : شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوى من بعيد.

<sup>(</sup>۲) مجّنه : ترسه الذي يحتمي به .

<sup>(</sup>٣) لبث : انتظر . الهيجا : الحرب . حان الأجل : جاء الموت .

<sup>(</sup>٤) أسبغ : أطول .

<sup>(</sup>ه) الأكحل · عرق في الدراع.

أما سعد فقد جُعل فى خيمة فى المسجد، تقوم على مداواته فيها « رُفَيْدة »، سيدة من أسلم، وهبت نفسها لخدمة المرضى.

سار الرسول الأعظم إلى يهود بنى قريظة ، وقد كانت خيانتهم ستؤدى - لولا نصر الله - إلى القضاء على المسلمين والإسلام . وحاصرهم حتى خضعوا ونزلوا على حكمه ؛ فحكم فيهم سعد بن معاذ قائلا حين خاطبوه فى ذلك : ألا ترضون يامعشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم ؟

- بلي .
- فذاك الأمر إلى سعد بن معاذ .

فأتاه قومه فحملوه على حار ، وقد وَطِئُوا له بوسادة من أدم (١) ، وكان رجلا طويلا جسيا جميلا . . ثم أقبلوا معه إلى رسول الله عَلَيْكُ وهم يقولون : يا أبا عمرو : أحسن فى مواليك ، فإن رسول الله عَلِيْكُ إِنَّا وَلَاكَ ذَلِكَ لتحسن فيهم. فلما أكثروا عليه قال : لقد آن لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لائم.

فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بنى عبد الأشهل ، فنعى لهم رجال بنى قريظة قبل أن يصل إليهم سعد ، ويفصح عن حكمه (١) أدم : أى من جلد .

فيهم . فلما وصل سعد إلى رسول الله عَلَيْتُهُم ، قال الرسول للمهاجرين والأنصار : « قوموا إلى سيدكم » . فقاموا إليه وقالوا : يا أبا عمرو إن رسول الله عَلَيْتُهُم قله ولآك أمرَ مواليك ، لتحكم فيهم .

قال سعد عليكم بذلك عهدُ الله وميثاقه ، أن الحكم فيها لما حكمته .

– نعم ، وَعَلَى مَنْ ههنا .

يشيرون بذلك إلى الناحية التى فيها رسول الله عَلَيْكُم ، وهو مُعْرض عنه إجلالا له ، فقال الرسول الأعظم : نعم . قال سعد : إنى أحكنم فيهم أن تقتل الرجال ، وتقسم الأموال . وتسبى (١) الذَّرارى والنساء . فقال الرسول عَلَيْكُم : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات » .

وكان هذا أعدل حكم جزاء خيانتهم ، ونكالهم برسول الله . ثم دعا الله سعد : « اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أجب إلى أن أجاهد فيك من قوم كذّبوا رسولك وأخرجوه . اللهم فإنى أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم ، فإن كان بق من حرب قريش شيء فأبقني لهم ، حتى أجاهدهم فيك ، وإن كنت قد وضعت الحرب فيا

<sup>(</sup>١) السبى: الأسير.

بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتتى فيها ».

وعاد إلى خيمة «رفيدة» - فانفجر جرحه ودخل عليه الرسول واعتنقه ، والدم ينقع فى وجه الرسول والله . وما نقع الدم إلا ازداد منه قربًا ، قائلا : « اللهم إن سعداً قد جاهد فى سبيلك ، وصدق رسولك ، فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحاً » . فلما سمع سعد كلام رسول الله والله عينه : « السلام عليكم يا رسول الله ، أما أنا فإنى أشهد أنك رسول الله » .

ثم حمله أهله إلى ديار بني الأشهل ، ليمرض فيهم .

وخرج رسول الله عليه ، وأسدل الليل أسجافه (۱) ونامت الكائنات .. واستيقظ محمد صلوات الله وسلامه عليه ، لقد أتاه جبريل منادياً : « مَنْ رجل مِنْ أمتك مات هذه الليلة استبشر بموته أهل السماء » .

وزدّد المنادى : ألا إن سعداً قد مات .

فقام الرسول إلى ديار بنى الأشهل ، وخرج معه الناس ، وسار عليه الصلاة والسلام في سرعة حتى إن شسوعهم (٢) لتنقطع من

<sup>(</sup>١) أسجافه : ظلماته .

<sup>(</sup>٢) شسوعهم : جمع شسع وهو النعل.

أرجلهم ، وإن أَرْدِيَتَهُم لتقع عن عواتقهم ، فقال رجل : يا رسول الله قد أجهدت الناس ، فقال عليه السلام : «إنى أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة كما سبقتنا إلى «حنظلة ».

وكان الميت مسجًّى على سريره – ودخل الرسول وحده ، وسمعه الناس يقول : « هنيئاً لك أبا عمرو ، هنيئاً لك أبا عمرو . جزاك الله خيراً من سيد قوم ، فقد أنجزت الله ما وعدته ، ولينجزك ماوعدك » وأمه تبكى :

ويل امك سعدا صرامــة وحــبّــا فقيل لها : « أتقولين الشعر على سعد » ! فقال النبي عَلَيْكَــُّـــ : « دعوها فغيرها من الشعراء أكذب » .

وحملوه إلى قبره ، فلما وضع فيه تغير وجه الرسول الأعظم ، وسبّح ثلاثاً ، فسبح المسلمون ثلاثاً حتى ارتبجّ البقيع ، ثم كبّر الرسول ، وكبّر المسلمون حتى ارتبجّ البقيع .

فسئل عن ذلك فقيل: يا رسول الله رأينا بوجهك تغيراً ، وسبَّحت ثلاثاً. فقال: « تضايق على صاحبكم قبره ، وضمّه ضمّة لو نجا منها أحد لنجا سعد » .

وجاءت أمه تنظر إليه في اللحد فردوها ، فقال النَّبي صلوات الله

وسلامه عليه : دعوها ، فأقبلت حتى نظرت إليه ، وهو فى اللحد قبل أن يبنى عليه باللّبن والتراب ، فقالت : احتسبتك عند الله . ثم سوى القبر ، ورش عليه الماء .

مات سيد الأوس في السابعة والثلاثين من عمره ، وكانت حياته المثل الأعلى في التضحية والوفاء.

تقول عائشة : وماكان أحد أشد فقداً على المسلمين بعد رسول الله على المسلمين بعد رسول الله على المسلمين على المسلمين على المسلمين ا

#### الأمراء . . .

صَلَّى الإلهُ عليهم من فتية وستى عظامَهُم الغامُ المسبل صبروا بمؤتة للإله نفوسهم حَذَر الردى ومخافة أن ينكلوا

### زيد بن حارثة

« أنت مولاي ومنى وأحب القوم إلى » صحا الكَلبيون على نغمات صوت حزين ، يردّد أغانى باكية حلوة:

بكسيت على زيسد ولم أدر مسافسمسل أحى فيرجى أم أتى دونسه الأجسل (١) أغالك بعدى السهل أم غالك الحبل (٢)

فحسَّى من الدنيا رحوعك لي عل (٦)

فوالله ما أدرى وإنى لسائلٌ ويسالسيت شمعمري هل لك المدهم أدبَة

(١) الأجل: الموت.

(٢) أغالك : اغتالك .

(٣) أوبة : رجوعاً . . .

وسألت امرأة زوجها: من هذا المنشد؟

- إنه حارثة بن شراحيل يبكى ابنه زيداً . خرجت أمه سعدى بنت ثعلبة معه تزور قومها بنى مَعْن ، فأغارت خيل لبنى القيس بن جسر فروا على أبيات بنى معن فاحتملوا زيداً - وقد كان يومئذ غلاماً يافعاً - ولم يعرف أبوه بعد شيئاً عنه .

ألا تسمعين ؟ لقد عاد الرجل إلى إنشاده:

ثُذَكِّرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل وإنْ هَبَّتْ الأرواح هيَّجْنَ ذِكْرَه فياطول ما حزنى عليه وما وجل سأعمل نص العبس فى الأرض جاهداً ولاأسام التَّطْواف أوتسام الإبُل حياتى أو تأتى عَلَى منيتى فكلُّ امريٍّ فانٍ وإن غرَّه الأمل وقام شيخ عجوز نحوه: حَنَانَيْك أيها الرجل بعض ما أنت فيه . وقد فرَى كَبِدى .

وكان موسم الحج قد أقبل ، فحج قوم من كلب ، وأمام أعينهم دائماً صورة هذا الرجل الباكى ، حارثة بن شراحيل ، ومضوا يطوفون بالبيت .

وهناك رأوا زيداً ، فعرفهم وعرفوه ، وأقبل عليهم فقال : بلغوا أهلى هذه الأبيات ، فإنى أعلم أنهم جزعوا على :

ألا أبلغوا قومى وإن كنتُ نائياً بأنى قطين البيت عند المشاعر فَكُفُّوا عن الوجد الذى قد شَجَاكُم ولا تعملوا فى الأرض نص الأباعر فإنى بحمد الله فى خير أسرة كرام معد كابرًا بعد كابر وعلموا منه أن خاطفيه وافوا به سوق عكاظ ، فعرضوه للبيع ، فاشتراه منهم حكيم بن حزام بن خويلد لعمته خديجة بنت خويلد بأربعائة درهم ، فلما تزوجها شريف قويش محمد بن عبد الله ، وهبته بله .

\* \* \*

وانطلق الكلبيون وأعلموا أباه ، فخرج حارثة وأخوه كعب بفدائه ، وقدما مكة ، فسألا عن النبى صلوات الله وسلامه عليه ، فدخلا عليه وقالا : يا بن عبد الله ، يا بن عبد المطلب ، يا بن هاشم ، يا بن سيد قومه ، أنتم أهل الحرم وجيرانه ، وعند بيته تَفُكُّون العانى ، وتُطعمون الأسير ، جئنا فى ابننا ، فامنن علينا ، وأحسين إلينا فى فدائه ، فإنا سندفع لك الفداء .

- **من هو؟**
- زید بن حارثة .
- فهل لكم غير ذلك ؟

- من هو؟
- ادعوه فَخيِّروه ، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء ، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على مَنْ اختارني .
  - قد زدتنا على النَّصَف (١) وأحسنت .
  - فدعاه النبي عَلِيْلَةٍ وقال : هل تعرف هؤلاء؟
    - نم .
    - -من هما ؟
    - هذا أبي ، وهذا عمي .
  - فأنا من علمت ورأيت صحبتي فاخترني أو اخترهما .
- ماأنا بالذي أختار عليك أحداً ، أنت منى بمكانة الأب والأم .
- فقالا : ويحك يا زيد ! أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك .
- نعم ، إنى قد رأيت من الرجل شيئاً ما أنا بالذى أختار عليه أحداً أبداً .

فلما رأى رسول الله ﷺ ذلك ، أخرجه إلى الحجر ، فقال : يا مَنْ حَضَر ، اشهدوا أن زيداً ابنى ، أرثُه ويرثنى .

<sup>(</sup>١) النصف: العدل والإنصاف.

فلها رأى أبوه وعمه ذلك طابت أنفسها وانصرفا.

ونزلت الرسالة على محمد صلوات الله وسلامه عليه ، فكان زيد أول من آمن به ، ولم يترك النبى صلوات الله وسلامه عليه لحظة ، فأحبه حبًّا شديداً .

وأذن النبى عَلَيْكُ في الهجرة لأصحابه. وهاجر زيد، ونزل في المدينة على سعد بن خيثمة، ولما هاجر الرسول الأعظم إلى يثرب وآخى بين المسلمين كان حمزة سيد الشهداء وزيد أخوين في الله، ثم آخى النبى الأعظم – بعد مقتل حمزة – بينه وبين أسيد بن حضير.

وقامت المعارك بين المسلمين والمشركين. وكان زيد من الرماة الملذ كورين ، فشهد بدراً وأحداً ، واستخلفه الرسول عليه على المدينة حين خرج إلى « المريسيع » وشهد الحندق والحديبية وحنيناً ، وخرج زيد أمير سبع سرايا أولها القردة ، فاعترض لعير قريش فأصابها ، وأهلت أبو سفيان منهم ، وأسر زيد فرات بن حيان العجلى ، وقدم بالعير على النبي عليه وكانت أول غنيمة كبيرة غنمها المسلمون .

قالت عائشة : « ما بعث رسول الله عَلَيْكُ زيد بن حارثة فى جيش قط إلا أُمَّره عليهم ، ولو بتى بعده لاستخلفه » .

وأراد الرسول الأعظم أن يغزو الروم ، فجمع ثلاثة آلاف من المسلمين ، وعقد لزيد ، وقدمه على الأمراء الآخرين قائلا : (عليكم زيد بن حارثة ، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة ) . فوقف جعفر فقال : «يا رسول الله ماكنت أرغب أن تستعمل على ويداً » . فقال : «أمضه فإنك لا تدرى أى ذلك خير » .

وسار المسلمون وعلى رأسهم زيد حتى وصلوا إلى مؤتة ، وهناك علموا بتجمع جيوش الروم فى أكثر من مائة ألف ، وهم ثلاثة آلاف فقط ، وهناك تردد الناس قليلا . . ولكن ما لبث الأمير أن اندفع يقاتل الروم ، فما تلك الحياة بجانب تلك الغاية التى يريدها . . وتناولته السيوف بالطعن وهو يقاتل دون راية رسول الله عليه الم

. . . وأخيراً قُتل الأمير .

أيتها النفس الكبيرة ، لقد عرف النبى الأعظم حقيقتك ، فرفعك من رُثْبة العبودية إلى رتبة البنوة ، ثم أمّرك على المسلمين ، ثم رفعك مرة أخرى إلى رتبة الشهداء والصالحين .

. . . وفى المدينة وقف النبي عَلِيْكُ يقول : « استغفروا لزيد ؛ لقد

دخل الجنة وهو يسعى » . ثم أتى أهله فجهشت بنت زيد فى وجهه ، فبكبى حتى انتحب .

فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله ما هذا؟!

- هذا شوق الحبيب إلى الحبيب!



#### جعفر بن أبي طالب

« لقد رأيت جعفراً فى الجنة له جناحان مضرجان بالدماء مصبوغ القوادم »

مات عبد المطلب سيد مكة ، وترك لابنه أبي طالب هذا المجد العريض المُوَثَّل (١) ، ولكن السيد الجديد كان يقاسى الفقر وشظَفَ العيش ، وكان ما ينوء به كاهله كثرة الأولاد ، وقد مرت بمكة أيام جدب عجاف ، وأصابت قريشاً أزمة شديدة ، فقال رسول الله عليلية للعباس عمه ، وكان من أيسر بنى هاشم : يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال ، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة ، فانطلق بنا إليه ، فَلْنُخَفِّفْ عنه من عياله ، آخذ من بنيه رجلا ، وتأخذ أنت رجلا ، فقالا : إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك ، حتى ربط بنا طالب ، فقالا : إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك ، حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه ، فقال لها : إذا تركمًا لى عقيلا فاصنعا بنكشف عن الناس ما هم فيه ، فقال لها : إذا تركمًا لى عقيلا فاصنعا الشريف .

<sup>174</sup> 

ما شئتما ، فأخذ رسول الله عَلَيْكُ عليًا فضمه إليه ، وأخذ العباس جعفراً فضمه إليه .

وقد بقى جعفر عند العباس فى ترف وثراء حتى بعث الله نبيه ، فأسلم جعفر قبل أن يدخل رسول الله عليه دار الأرقم ويدعو فيها . واستغنى حينئذ عن عمه ، وأصاب جعفراً من قريش أذى كثير ، دعاه إلى الخروج إلى الحبشة فى الهجرة الثانية ، وكان هناك أمير المهاجرين .

وبعثت قريش إلى النجاشي عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص ، يطلبان تسليم أولئك النفر الذين خرجوا على دين اللات والعزى ، فدعا النجاشي جعفراً وسأله عن هذا الدين الذي يدينون به ، فأجابه إجابة صريحة واضحة ، رأى النجاشي بعدها ألا يُسْلِمهم ، وأن يمنعهم في أرضه ، ورد إلى الرسولين هدايا قريش . فلما عاوده عمرو بن العاص طلب منه أن يسأل جعفراً عن قول الإسلام في ابن مريم : إنه ليس إلا عبداً أنعم الله عليه . أجابه جعفر أيضاً في صراحة واضحة أبي النجاشي بعدها إلا أن يقيموا في أرضه آمنين سالمين .

وقضوا في الحبشة ما أراد لهم الله حتى هاجر رسول الله عَلَيْتُكُم إلى المدينة وبعث إلى النجاشي عمرو بن أمية يطلب منه إعادة المسلمين إلى

وطنهم وسارع جعفر وصحبه إلى المدينة ، والنبى صلوات الله عليه بخيبر سنة سبع من الهجرة .

ورجع النبي عَلَيْكُم من خيبر، فتلقاه جعفر، فالتزمه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقبّل ما بين عينيه وقال: «ما أدرى بأيهما أفرح: بقدوم جعفر، أم بفتح خيبر». وآخي بينه وبين معاذ بن جبل. وعاش سيد شباب بني هاشم في المدينة مدة قصيرة الزمن دُعي بعدها إلى الجهاد في مؤتة، فلم يتردد ولم يَهِنْ (۱)، بل ودع زوجه وأطفاله، وخرج غازياً. وتقابلوا مع الروم في مؤتة، وقتل أميرهم «زيد بن حارثة» أمام أعينهم. فحمل اللواء «جعفر» فتي بني هاشم، فجاءه الشيطان ومنّاه الحياة الدنيا، وكره له الموت فقال جعفر: « الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنيني الدنيا»؟، ولم يتردد لحظة بل اقتحم عن فرس له شقراء وهو يقول:

ياحَبَّذا الجنةُ واقترابُها طَيِّبةً وباردًا شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها على إن لاقيتها ضِرَابها

ثم انقض على الروم يقتل فيها يميناً وشهالا ، ولكن ما لبثت سيوفهم

<sup>(</sup>۱) لم يهن : لم يضعف.

أن قطعت يمينه ، فأخذ اللواء بشماله فقطعت ، فاحتضنه بعضديه ، فضربوه بسيوفهم حتى قطعوه نصفين ، وأقبل عليه المسلمون فوجدوا فيما بقى من بدنه تسعين ضربة ، بين طعنة برمح ، وضربة بسيف .

مات فتى بنى هاشم فى الثالثة والثلاثين من عمره. بعد أن ترك وراءه أبناء لا متاع لهم فى الحياة ولا مال. وكانت زوجه «أسماء بنت عُمَيْس » وقتئذ تنظف أولادها وتعطرهم . . . فأتاهم الرسول الأعظم وقال : ائتينى ببنى جعفر ، فأتته بهم ، فتَشَمَّمَهم ، وذرفت عيناه ، فقالت : يا رسول الله أنت بأبى وأمى ! ما يبكيك . أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء ؟

– أصيبوا اليوم .

فقامت تصيح ، واجتمعت النساء ، فخرج نبى الله صلوات الله عليه وقال : « لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاماً ، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم » . . ووقف صلوات الله عليه وسلامه يقول فى وسط المسلمين : « لقد رأيته فى الجنة له جناحان مُضَرَّجان بالدماء مصبوغ القوادم » .

وأتت أسماء إلى رسول الله فذكرت يُتْمَهُم فقال : « العَيْلَة تخافين عليهم ، وأنا وَلِيُّهم فىالدنيا والآخرة ؟ » ·

## عبد الله بن رَواحة الأمير الشاعر

« نعم الرجل عبد الله بن رواحة »

سارت قافلة من يثرب إلى مكة ، وفيها سبعون من بنى الأوس والخزرج ، ذهبوا إلى الجنوب ليبايعوا الرسول الأعظم على نصرته حتى الموت ؛ فكانوا هم بعد ذلك الأنصار الذين آووا (١) ، والذين نصروا ، والذين آثروا رسول الله وصحبه على أنفسهم وعلى أولادهم ونسائهم .

وفى العقبة بايعوا الرسول الأعظم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم ، ثم طلب منهم أن يخرجوا إليه اثنى عشر نقيباً ، ليكونوا على قومهم بما فيهم ، فأخرج بنو الحارث بن الحزرج عبد الله ابن رواحة نقيباً لهم ، وكان عبد الله كبير القدر فى الجاهلية ، وكان كاتباً ، والكتابة قليلة فى العرب . . واستقبل الأنصار الرسول صلوات

<sup>(</sup>١) آووا: نصروا.

الله وسلامه عليه حين هجرته وكانوا له العشيرة الأوفياء ، وفنى عبد الله ابن رواحة فى دعوة الله وطاعة رسوله ... أتى النبى الكريم وهو يخطب فسمعه يقول : اجلسوا ، فجلس مكانه خارجاً من المسجد حتى فرغ النبى عليلة من خطبته ، فبلغ ذلك النبى صلوات الله وسلامه عليه ، فقال له : زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله ، ولما آذن القتال كان عبد الله أول خارج إلى الغزو ، وأول قافل ذَب عن رسول الله بلسانه ، وحضر المشاهد كلها . وأرسله رسول الله عليلة إلى العالية ، ليبشر أهلها بوقعة بدر ، ودخل النبى الأعظم بعد سنوات العالية ، ليبشر أهلها بوقعة بدر ، ودخل النبى الأعظم بعد سنوات الجهادمكة فى عمرة القضاء ، وعبد الله بن رواحة آخذ بزمام ناقته يقول :

خَلُّوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير فى رسوله يا رب إنى مؤمن بقيله أعرف حق الله فى قبوله فقال عمر: يا بن رواحة ، فى حرم الله وبين يدى رسول الله عليلية هذا الشعر؟! فقال الرسول عليلية : خل عنه يا عمر ، فوالذى نفسى بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل ، ثم قال :

يارَبُّ لولا أنتَ ما اهتدينا ولا تَصَدَّقنا ولا صلينا فَأَنْزِلنْ سكينةً علينا وَثبِّت الأقدام إن لاقينا إن الكفار قد بَغَوْا علينا فقال النبى عَلَيْكُ : اللهم ارحمه ، فقال عمر : وجبت ، ولم نزلت : (والشَّعراءُ يتبعهم الغاوُون) (١) قال عبد الله : إنى منهم . . . فأنزل الله :

(إلَّا الَّذِينَ آمَنوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ) (٢).

\* \* \*

وتهيأ المسلمون للخروج إلى مؤتة ، فلما ودع عبد الله بن رواحة من

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء : ٢٢٧ .

ودع من أمراء رسول الله عَلَيْكُ بكى ، فقالوا : ما يبكيك يا بن رواحة ؟

- أما والله ما بي حب الدنيا ، ولا صبابة إليها ، ولكنى سمعت رسول الله ﷺ يقرأ :

(وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا) (١) .

فلست أدرى كيف لى بالصبر بعد الورود ؟!

فقال المسلمون : صحبكم الله وردكم إلينا صالحين .

فقال ابن رواحة :

لكننى أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فَرْع تقذف الزَّبدا أَوْطعنة بِيَدَى حَرَّان مُجْهِزَة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا حتى يقولوا إذا مروا على جَدَئ أرشده الله من غازٍ وقد رشدا ثم أتى رسول الله عَلَيْتِهِ فودعه ، ثم قال :

أنت الرسول فن يحرم نوافِلَه والوجه منه فقد أَزْرَى به القَدَرُ فَكُبُّتَ الله ما آتاك من حسن في المرسلين ونصراً كالذي نصروا إنى تَفَرست فيك الحير نافلة فيراسة خالفت فيك الذي نظروا ثم خرج القوم، وخرج رسول الله عليات يشيعهم، حتى إذا

<sup>(</sup>۱) سورة مريم: ٧١.

ودعهم وانصرف عنهم قال عبد الله بن رواحة :

خلف السلام على امرئ ودعته فى النخل خير مشيع وخليل ثم سار الجيش، وكان فى رحال عبد الله بن رواحة زيد بن أرقم، وكان يتيماً له، وقد أردفه على حقيبة رحله، وقد سمعه ليلة وهو ينشد:

إذا أَذْنَيتني وحملت رَحْلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك أنعمي وخَلاك ذمي ولا أرجع إلى أصلي ورائى وجاء المؤمنون وغادروني بأرض الشام مشهور الثّواء ورَدَّك كُلُّ ذي نَسَبِ قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء هنالك لا أبالي طلّع بَعْلٍ ولا نخل أسافلها سواء فلما سمعه زيد بكي ، فخفقه بالدرة ، وقال : «ما عليك أن يرزقني الله الشهادة ، وترجع بين شعبتي الرحل ».

ومضى المسلمون حتى نزلوا « معان » من أرض الشام ، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل ( مآب ) من أرض « البلقاء » فى مائة ألف من الروم ، ثم مثلهم من المستعربين ، فلما علم ذلك المسلمون أقاموا على «معان » ليلتين يفكرون فى أمرهم ، وقالوا نكتب إلى رسول الله علم نخبره بعدد عدونا ، فإما أن يمدنا بالرجال ، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى

له ، فشجع عبد الله بن رواحة الناس وقال : « يا قوم ، والله إن التى تكرهون للتى خرجتم تطلبون : الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ، ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا الله به ، فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين : إما ظهور ، وإما شهادة » ؛ فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة .

فمضى الناس حتى إذا كانوا بقربة مشارف ، دنا العدو منهم ، وانحاز المسلمون إلى مؤتة ، ثم بدأ فهجم زيد بن حارثة فقتل ، ثم اقتحم جعفر الروم فقتل ، فلما قتل جعفر دعا الناس عبد الله بن رواحة وهو في جانب العسكر فتقدم ، فقال وهو يخاطب نفسه :

يا نفسُ إلا تُقْتلى تموتى هذا حِياضُ الموت قد صَلِيتِ وما تمنيتِ فقد لقيتِ إن تفعلى فعلها هُديتِ وإن تأخرتِ فقد شَقِيتِ

يعنى زيداً وجعفراً ، ثم قال : يا نفس إلى أى شىء تتوقين ؟ إلى امرأتى ؟ فهى طالق ، إلى غلمانى ؟ فهم أحرار ، إلى صحن حائط ؟ فهو لله ورسوله ، ثم أخذ اللواء واستقبل فقاتل برهة . . ثم عاد . . وأخذ يُؤنّبُ نفسه على تردده كل التأنيب ، يلوم نفسه على لحظة صغيرة ترددها فعاد يقول :

يا نَفْسُ ما لك تكرهين الجنه أقسم بالله لَتَ نُزِلَنَه طَالَعَةً أولَتُ كُرِهَنَه فطالما كنت مطمئنه هل أنت إلا نطفة في شنّه قد أجلب الناس وشدوا الرنه فلما نزل للقتال طعن ، فاستقبل الدم بيده فدلك به وجهه ، ثم صرع بين الصفين حتى قتل .

\* \* \*

واجتمع المهاجرون والأنصار ، فقال رسول الله عَلَيْ : «أخذ زيد بن حارثة الراية فقاتل حتى قُتِلَ شهيداً ، ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل شهيداً .. » ثم صمت رسول الله عَلَيْ حتى تغيرت وجوه الأنصار ، وظنوا أن كان فى عبد الله بن رواحة ما يكرهون ، فقال : «ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل شهيداً . . . » ثم لقد رفعوا إلى الجنة على أسِرَّة من ذهب ، فرأيت فى سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً (۱) عن سريرى صاحبيه ، فقلت : سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً (۱) عن سريرى صاحبيه ، فقلت : عمر هذا ؟ فقيل لى : مضيا ، وتردّد عبد الله بعض التردد !

<sup>(</sup>١) ازوراراً : ميلا .



# على ماء الرُّجَيْع

«ماقام الإسلام إلا على هذا النوع من الإيثار الرفيع . والإيثار ما هو ؟ إنه ليس إلا فناء فى رسالة محمد ، فلا يرى غيرها إلا سراباً ووهما . . . وإنه ليس إلا تخلياً عن الوجود الذاتى ، وترفعاً عنه لحياة أخرى كلها خير إلهي . . . فلم يخش الفرد منهم عذاباً ولا وصباً ، إنما تعلو نفسه عن كل تلك الدنايا ، ويصغر في عينه عالم الأرض ، علقاً هائماً نحو عالم البقاء ، وهكذا كان صحابة الرسول الأول . . » .

ونادى المنادى فى مسجد الكوفة يقول: ألا مَنْ يريد أن يسمع زياد بن عبد الله الصوفى (١) ، وهو يقص عن هؤلاء الذين ذهبوا فى نضرة الحياة ، وخُيروا فاختاروا بلا تردد ولا إحجام ؟

واجتمع الناس حول زياد ، وتصدر زياد المجلس ، وهدأ الناس جميعًا .

 <sup>(</sup>١) زياد بن عبد الله الصوفى شخصية متخيلة وضع المؤلف قصة أبناء الرجيع الحقيقية على لسانه.

أصاب الرسول الأعظم من عشيرته وقومه ما أصابه من أذى وألم وإرهاق . . وكأنى أستعيد تلك الصور القاسية وألمحه أمامي متقلباً على الأذى صابراً فيه ، وهاجر النبي الكريم إلى يثرب ، وهناك نصره الله بأسود الأنصار ، يحمون دياره ، ويدافعون عن حوزته ، ويمنعونه مما منعوا نساءهم وأولادهم وأنفسهم .

وقامت بدر وأحُد . . . وهُزِم المسلمون فى هذه الوقعة الأخيرة ، وتلمس أعداؤهم الفرص للإيقاع بهم والقضاء عليهم ، وفشا النفاق فى المدينة وكثر .

وفى تلك الأثناء أقبل على الرسول الكريم رهط من «عضل»، يعرضون نصرهم وإسلامهم على الرسول فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاماً، فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا فى الدين، ويقرئوننا القرآن، ويعلموننا شرائع الإسلام، واستبشر المسلمون خيراً، وأرسل الرسول فيهم ستة من أعلام أصحابه. . من البدريين الذين أيدتهم الملائكة، وأطل عليهم الله المتعلى، وقال لهم: «افعلوا ما شئتم، لقد الملائكة، وأطل عليهم الله المتعلى، وقال لهم: «افعلوا ما شئتم، لقد غفرت لكم » ؛ كان هؤلاء الستة من البدريين، ومن السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين: مَرْثِلو بن أبى مرثد الغنوى، وخالد بن البكير الليني، وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلح، وخبيب بن عدى، وزيد الليني، وعاصم بن ثابت بن أبى الأقلح، وخبيب بن عدى، وزيد

ابن الدثنة ، وعبد الله بن طارق ، وأمَّر رسول الله عَلَيْكُ مرثد بن أبى مرثد ، ومضوا حتى إذا كانوا على الرجيع – ماء لهذيل – غدروا بنم ، فاستصرخوا عليهم هُذَيْلا ، فلم يُرع القوم فى الرحال غير الرجال يحيطون بهم من كل جانب ، وبأيديهم السيوف ، فأخذ الصحابة الأطهار سيوفهم ليقاتلوهم ، فقال لهم أعداؤهم : «إنا والله ، ما نريد قتلكم ، ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئاً من أهل مكة ، ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم » .

ولكأنى أراهم الآن . . أرى عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وهو يتذكر ليلة بدر ، وفيها قال النبي عليه للأنصار : «كيف تقاتلون » ؟ فقام عاصم وأخذ القوس والنبل ، وقال : إذا كان القوم قريباً من مائتى ذراع كان الرمى ، وإذا دَنَوْا حتى تنالهم الرماح كانت المداعسة (١) حتى تقصّف ؛ فإذا تقصفت وضعناها وأخذناهم بالسيوف ، وكانت المجالدة ؛ فقال النبي عليه : « هكذا نزلت الحرب ، من قاتل فليقاتل المجالدة ؛ فقال النبي عليه أرى عاصما يتذكر هذا يوم الرجيع ، ويتذكر كيف أبلي يوم بدر . وكيف كان له يوم أحد ، يوم ثبت مع

<sup>(</sup>١) المداعسة . أي الطعن .

الرسول الكريم ثبوت الأطواد ، وكان له القدح المعلى فى القتال ، فقتل كثيرين من قريش منهم مسافح بن طلحة وأخوه الجلاس بن طلحة كلاهما يقذف بسهمه عليها فيأتى أمه «سلافة » فتضع رأسه فى حجرها فتقول : يا بنى من أصابك ؟ فيقول : سمعت رجلا حين رمانى يقول : خذها وأنا ابن أبى الأقلح ، فنذرت إن مكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الحنمر . لكأنى بعاصم يفكر فى ذلك كله . ويفكر فى عهده الرهيب الذى أعطاه الله ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركاً نجساً ، فكيف ينزل إذن فى ذمة مشرك غادر ؟ . . لا . . دون هذا الجلاد والطعان .

\* \* \*

ومرثد بن أبى مرثد حليف حمزة بن عبد المطلب ، وأحد عباهلة بدر ، كيف يرضى لنفسه الهوان والذل فى جوار مشرك ؟! وعالد بن البكير قد اصطفاه رسول الله مع عبد الله بن جحش فى رهط المهاجرين فى أول سرية ، كيف يعطى بيده لا ، أبداً ، لقد صاح ثلاثتهم : « والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً » .

واستلوا سيوفهم وعاصم على رأسهم يناوش القوم مرتجزاً: ما علتى وأنا جلد نابل والقوس فيها وتر عنابل وتزل عن صفحتها المعابل الموت حق والحياة باطل وكل ماحم الإله نازل بالمرء والمرء إليه آيل إن لم أقاتلكم فأمى هابل

ودار القتال عنيفاً شديداً بين جَمِّ غفير من المشركين ، وثلاثة من المسلمين ، فقتل عاصم وهو يقول : اللهم إنى حميت دينك أول نهارى ، فاحم لى لحمى آخر نهارى ، وقتل مرثد ، وقتل خالد فى ميعة الصبا وشرخ الحياة ، فقد كان فى الرابعة والثلاثين .

آن إذن لسلافة بنت سعد أن تشرب الخمر فى رأس عاصم . واقترب المشركون من هذيل من جسد عاصم ، ليقطعوا رأسه ، ليبيعوه إلى سلافة بأبخس الأثمان ، ولكن لم يعلموا أن الله منع جسده منهم ، فقد أحاطت الدُّبُر بعاصم ، فما استطاع مشرك أن يقترب منه ، فقالوا : دعوه حتى يمسى فيذهب عنه ، وأمطرت السماء ، وبعث الله الوادى فاحتمل عاصماً معه .

أما زيد بن الدثنة ، وخبيب بن عدى ، وعبد الله بن طارق ، فقد رقوا ولانوا ، فأسروهم ، ثم خرجوا بهم إلى مكة – ليبيعوهم بها ، حتى إذا كانوا بالظهران – ناحية قرب مكة – صاح عبد الله بن طارق : « والله إن لى فى عاصم وصاحبيه لأسوة » ، فانتزع يده من

القيد، ثم أخذ سيفه ، فاستأخر عنه القوم ، ورموه بالحجارة حتى قتلوه ، فقبروه بالظهران .

أما زيد وخبيب فقد قدموا بهما مكة ، فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل ، كانا بمكة ، فابتاع حجر بن أبى إهاب الهيمى حليف بنى نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر خبيباً ليقتله بأبيه ، وابتاع صفوان بن أمية زيداً ليقتله بأبيه أمية بن خلف . . وسجن الأول فى بيت ماوية مولاة حجر بن أبى إهاب . والثانى فى بيت صفوان . وكانت حياة كل منها فى تلك الفترة التى قضياها فى مكة سموًا على الحياة كلها وإعجازاً للقرشيين ، وماكان لتلك القلوب أن تلبن . .

وكانا يقضيان نهارهما فى العبادة ، وليلها فى التهجد . وقد رفض زيد وحبيب أن يأكلا مما لم يذكر اسم الله عليه ، فكانا يتناولان اللبن ، وتقول ماوية لنا بعد ذلك : «كان خبيب عندى حبيساً فى بيق ، فلقد اطلعت عليه يوماً ، وكان فى يده قطف من عنب مثل رأس الرجل ، يأكل منه ، وما أعلم فى أرض الله عنبا يؤكل » . وقد طلب منها يوماً ، حين عرف موعد قتله ، موسى يتطهر بها للقتل ، قالت : فأعطيت غلاماً من الحى الموسى ، فقلت : ادخل بها

على هذا الرجل البيت ، ثم قالت : فوالله ما هو إلا أن ولى الغلام بها إليه حتى قلت لنفسى ماذا صنعت ؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام ، فيكون رجلا برجل ، فلما ناوله الموسى أخذها من يده ، ثم عطف وحنا عليه وقال : لعمرك ما خافت أمك غدرى حين بعثتك بهذه الحديدة ، ثم أخذ يلاعبه ويناغيه ، وهنا أقبلت المرأة فنظر إليها خبيب وقال : أتحسبين أنى أقتله ، إن ديني ينهى عن الغيلة .

وخرج يزيد وخبيب إلى القتل وفى وسط المدينة تقابل الشهيدان. ومع كل واحد منهما جماعة من قريش فتعانقا ، وأوصى كل منهما الآخر بالصبر على ما أصابه ، ثم ساروا بزيد إلى التنعيم ليقتل هناك ، وسار خلفه طائفة من أهل قريش من الرجال والنساء والصبية ، وهناك قال له أبو سفيان : أنشدك الله يا زيد ، أتحب أن محمدًا عندنا الآن فى مكانك نضرب عنقه وأنك فى أهلك ؟

قال : والله ما أحب أن محمداً الآن فى مكانه الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه ، وأنا جالس فى أهلى .

قال أبو سفيان : « ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً » . وفي تلك الآونة انقض عليه نسطاس فقتله .

\* \* \*

ثم ساورا بخبيب بعده إلى التنعيم أيضاً ، ليصلبوه ، وهناك قال لهم : إن رأيتم أن تدعونى حتى أركع ركعتين فافعلوا .

- دونك فاركع .

فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما ، ثم أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن تظنوا أنى إنما طولت جزعاً من القتل لا ستكثرت من الصلاة ، فكان خبيب أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين ، ثم رفعوه على خشبة وأوثقوه ثم قالوا له : ارجع عن الإسلام نُخلِّ سبيلك فقال : لا والله ! ما أحب أن أرجع عن الإسلام وأن لى ما فى الأرض جميعاً .

- ارجع يا خبيب.
  - لا أرجع أبداً .
- أما واللات والعزى لئن لم تفعل لنقتلتك .
  - إن قتلي في الله لقليل.

وجعلوا وجهه من حيث جاء ، فقال أما صرفكم وجهى عن القبلة فإن الله يقول : « فأينا تولوا فثم وجه الله » . ثم قال : اللهم إنى لا أرى إلا وجه عدو ، اللهم إنه ليس ههنا أحد يبلغ رسولك عنى السلام ، فبلغه عنى أنت السلام .

وفى تلك اللحظة اقتربوا منه بالرماح ، وقد أوتوا بأربعين من أبناء قتلى بدر ، وأعطوهم الرماح ، ثم قالوا : هذا الذى قتل آباء كم ببدر ، فقال : اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك ، فأبلغه الغداة ما يصنع بنا ، اللهم أُحْصِهم عدداً ، واقتلهم بَكدًا (۱) ، ولا تغادر منهم أحداً ، وهنا ألقى معاوية بن أبى سفيان – وكان من بين القرشيين – نفسه إلى الأرض فرقاً (۲) من دعوة خبيب ، وهرب حكيم ابن حزام واختنى جبير بن مطعم . . ثم بدءوا يضعنونه ، فاستدار إلى الكعبة فقال : « الحمد لله الذى جعل وجهى نحو قبلته التى رضى لنفسه ولنبيه وللمؤمنين » . ثم عاودوا طعنه مدة ساعة وهو ينادى : « لا إله الا الله محمد رسول الله » .

\* \* \*

وكان الرسول الكريم فى المدينة بين صحبه ، فأخذته غيبة كماكان يأخذه إذا نزل عليه الوحى ، ثم قال : هذا جبريل يقرئنى من خبيب السلام ، وتركه أهل مكة مصلوباً أياماً عدة ، أرسل الرسول الكريم بعدها عمرو بن أبى أمية الضمرى فى سرية لقتل أبى سفيان ، وقد

<sup>(</sup>١) بدداً : متفرقين .

<sup>(</sup>٢) فرقًا : خوفا .

غافل عمرو الحراس واحتمل جسد خبيب ، ولكن ما لبث القرشيون أن كروا عليه فترك الجثة ومضى ، ولكن قبل أن يغيب رأى الأرض تنفرج فرجة وتبتلعه . . .

تلك هي قصة أهل الرجيع . .

\* \* \*

وما قام الإسلام إلا على هذا النوع من الإيثار الرفيع ، والإيثار ما هو ؟ إنه ليس إلا فناء فى رسالة محمد . فلا يرى غيرها إلا سراباً ووهماً . . . إنه ليس إلا تخلياً عن الوجود الذاتى . وترفعاً عنه لحياة أخرى كلها خير إلهى . . فلم يخش الفرد منهم عذاباً ولا وصباً ، إنما تعلو نفسه على كل تلك الدنايا . وتصغر فى عينيه الأرض ، محلقًا هائماً نحو عالم البقاء ! .

## أولاد أبى أُحَيْحَة

« أقبلوا على الإسلام والدنيا عنه في إدبار فجاهدوا وتركوا الدنيا يوم كانت على الإسلام في إقبال فماتوا واستشهدوا ».

١

... ووقفت الحلقات المنتشرة فى البيت العتيق إجلالا لسيد بنى عبد شمس : أبى أحيحة «سعيدبن العاص بن أمية بن عبد شمس » ، وحوله أولاده الكثيرون . وتطلعت الأعين إلى الرجل فى إجلال ، وهو يسير فى وسط تلك الكوكبة من أولاده ، يَرْفلون جميعاً فى النّمقس (۱) ويُزَيِّنُ رءوسهم الريش ، ويفوح من أعطافهم الطيب .. وأبو أحيحة فى مقدمتهم يَعْتَمُّ بعامة أخذ أهل مكة على انفسهم ألايَعْتَمُّ وابلونها إجلالا له وإعظاماً... وكان يقال له «ذوالتاج». وقضى أبوأحيحة وقتاً فى البيت العتيق يتسامرمع أشراف قريش : أبى سفيان وأبى جهل وأبى طالب وغيرهم . وانتشر أولاده فى

 <sup>(</sup>١) الدمقس : الحرير .

حلقات القرشيين يتسامرون ، ويقصون ما شاء لهم . حتى إذا ما أَدْلَج (١) الليل عادوا إلى بيتهم مع أبيهم . حياة ناعمة يَحْيُونها ويحياها معهم القرشيون ، يأخذون من الحياة نعيمها وترفها . ويقبل كل منهم على شهواتها ولذاتها. ألم يكن هذا كله أمنية القرشيين جميعاً ؟ لا رادع ولا قانون إلا قانون الصحراء الجاهلي. هذا القانون الذي لا يدعمه نظام كامل مستقر ، إنماكانت تنظمه شهوات الإنسان ونوازعه ، شهوات الإنسان القوى ونوازعه . فلم يكن ثُمَّةً (٢) عدل ولا عدالة ، بل سيطر القوى على الضعيف. أيّ تطبيق للعدل تستطيع الدنيا أن تشهده ، إن لم يكن هناك إيمان به ؟ وأي عدل في الدنيا إذا لم يكن هناك مصدر ثابت يحدده ويميزه ؟ فليست الفضائل السامية والمثل العليا من عمل الإنسان المخلوق التعس ، الجمرة المشتعلة من الأثرة والرذائل ، بل من عمل يوازى تلك المثل ، أو ممن هو أرفع منها ، لم يخطر هذا على فكر القرشيين ، بل كانوا في عوالمهم المترفة ، حتى جَابِهَتهم حربُ الفِجَارِ ، تلك الحرب التي اصْطَلُوا (٣) نارها في

(١) أدلج الليل : دخل أول الليل.

<sup>(</sup>۲) ثمة : هناك .

<sup>(</sup>٣) اصطلوا : احترقوا .

الأشهر الحرم. والتي كانت واحدة من تلك الحروب التي كانت تثار بين بطون العرب وتمتد السنين الطوال. ألم يكن هذا نتيجة لاختلال أوضاعهم الجاهلية التي لم تعرف مقاييس العدالة، ولم تنظم علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالله، يدفعه تنظيم الأولى إلى احترام الوجود الإنساني، وتدفعه الثانية إلى احترام الوجود الإلمى!!

وكان لابد لأشراف قريش أن يشاركوا في هذه الحرب ، وأن يلقوا فيها بأنفسهم مدافعين عن حقوقهم . وخرج أبو أحيحة «سعيد بن العاص » ومعه أولاده ، مَن كَبِرَ منهم يقاتل ، ومن صغريرمي بالنبل ، والتحمت قريش وهوازن التحاماً شديداً قُتِلَ فيه «أحيحة بن سعيد بن العاص » . وبعد صفحات داميات من القتال وضعت الحرب أوزارها ، وعاد القرشيون إلى مكة ، وفي قلوب أقارب من قتل من أبنائها غُصَص "(۱) وإحن "(۲) وآلام ، وعاد أبو أحيحة إلى مكة وذهب إلى أملاكه بالظريبة يتلمس في الهدوء والعزلة سكناً لنفسه الحزينة ، فقد قتل في الحرب أكبر أولاده وأعزهم عليه ، وفارقه إلى الأبد ،

<sup>(</sup>١) غصص جمع غصة وهي ما عصّ به الإنسان من طعام أو ماء واعترض في حلقه شيء منه فمنعه التنفس .

<sup>(</sup>٢) إحن : الأحقاد جمع إحنة .

وذهب ولكن ما هذا الذهاب؟ ما هو؟ وما وراء هذا الموت؟ واجتمع العرب في عكاظ، ومضى إليها أبو أحيحة في أولاده، وفي تلك اللحظة اجتمع العرب على رجل امتطى جملا أحمر، هو (قُسُّ بنُ ساعدة) وهو يقول: «أيها الناس اجتمعوا. ثم اسمعوا وعُوا. من عاش مات، ومن مات فات. وكل ما هو آت آت. يا معشر إياد، أين ثمود، وعاد!! وأين الآباء والأجداد؟! وأين المعروف الذي لم يشكر؟ وأين الظلم الذي لم ينكر؟! أقسم قس حقًا إن لله لديناً هو أرضى عنده من دينكم »، ثم أنشد قس: في الذَّاهبين الأولى بين من القرون لنا بصائر في الذَّاهبين الأولى بين من القرون لنا بصائر لك رأيتُ مواردًا للموت ليس لها مصادر ورأيتُ قومي نحوها تمضى الأصاغر والأكابر

أيقنتُ أَنِّى لا محا لله حيث صار القوم صائر سمعها العرب جميعًا ووعتها قلوبهم ، لكن نسوها جميعًا حين طوتهم الحياة بنعيمها ولذائذها ، فهذه الحياة هي المستقر النهائي طالما امتلأت بالشهوات ، وهي الوحي الحقيقي طالما سادت فيها النزعات البيمية التي تنطلق ولا ضابط ولا رقيب ، ولكن أبا أحيحة سمعها

لا يَرْجع الماضي إلى ولا من الباقين غابر

فذكر النه ، وذكر مُضِيَّه نحو هذا الموت ... أخذ يفكر ويفكر... ويفكر بعمق ، ثم أنسته الدنيا ينعيمها كل شيء ...

الإنسان ... لا يبقى ولا يستمر ... إنه يمضى على مدرجة الطريق حيناً من الدهر ثم يختفي . أطوار من الخلائق .. تنتظم في الدنيا ثم يطويها العدم، إنا نصنع ونبنى ... والإنسان أليس صنعاً وبناء؟ فمن الصانع والبناء ؟ كائنات الوجود ، الحياة كلها تبدو ، ثم تخبو ، أى سر هذا ؟ وأية مشكلة ؟ الكون والفناء ، الصنع والصانع . أيتها الشمس المشرقة هل فيك أسرار الوجود ؟ ولكن أنت أيضاً يتحكم فيك قانون الحياة والموت ، فَتشُرُقِينَ وتَغْرُبين ، حياتك وموتك يدوران ، ولكن سيأتى اليوم الذي تَفْنِينَ فيه ، فَموتك اليومي إعداد لموتك الأخير. أيتها الأنسام هُبِّى على الجبال والأودية طيبة رقيقة ، واحملي في ثناياك للناس سر الوجود ... قد طال العهد على جزيرة العرب وهي غارقة في الحيرة والضلال ... قد طال العهد على النصاري في بيَعِهم وهم يعبدون الأَيْقُونات <sup>(١)</sup> والصور ... قد ضَلَّ شعبُ بنى إسرائيل (١) الأيقونات : جمع أيقونة وهي الصورة والتمثال يقابلها في العربية ( النصمة ) وهي

يونانية

فغير وبدل . . . قد عبد الفرس في شرق الأرض النار والطاغوت . أيتها الأنسام هُبِّي على الوجود رحمة وضياء ، وخُطِّي للإنسان طريق الحالدين ... ولو بعد هذه الحياة ! ... أي تفسير للإنسانية إذا كان منتهاها الموت ؟ ! وأى أمل للإنسان في الإنسان إذا كان منتهاه الفناء بعد أعوام قصار؟ فلتكن إذن بدونك أيتها الأنسام مأساة نرسمها على مسرح الوجود نصور فيها آلامنا ، فإنها ليست إلا آلاماً فحسب ، وتلك المأساة أملنا في وسط تلك الآلام. إنا نرى فيها بؤسنا فنسكن إليه ، ونعهد فيه قصر الحياة ... وأي شيء يسري عن النفس آلامها أكثر من تصورها لتلك الآلام وتحليلها ... إيه أيتها الأنسام مُرِّى بنا ، وابعثى بِيِّرْياقك (١) الشافى ... وسكنت كاثنات الحياة ... في ظلمات ليل أَدْلَجَتْ ظلماته ، وانتشرت سُجُفه (٢) . لقد مرت الأنسام ، أنسام الوحى من أعلى السماء إلى جبال « فاران » (٣) حيث كان هناك رجل ينتظر ، ينتظر طويلا ، فمست قلبه واستكنت فيه ، ثم نقشت على صدره سرالوجود ، وسرالمات ، وسمعت قريش صوت محمد من

<sup>(</sup>١) ترياق : دواء .

<sup>(</sup>٢) سجفه: ظلمته.

<sup>(</sup>٣) جبال «فاران»: هي جبال مكة.

على الصفا يناديها ويدعوها: إنى أنا محمدبن عبدالله ، رسول الله وعبده ، أدعوكم إلى عبادة الواحد الأحد ، أحمل إليكم من بديع الأرض والسموات مصايركم وغاياتكم ، وأقدم لكم من لَدُنْه غاية تلك المعالم ونهايتها ، وما استمع إليه إلا امرأة وفتى .

أما الآخرون الذين تَلَمَّسُوا سر الوجود فقد ولوا مدبرين لما جاءهم .

#### ٣

الأصنام تنتشر هنا وهناك فى رحبة البيت العتيق ... ولكنها تبدو اليوم باهتة ساهمة عليها قَترة (١) مرعبة .. قد خال القرشيون هذا حين دخلوا بيت الله ... وطالعتهم وجوه تلك الأصنام ... وكانت تشبه وجوههم فى هذا اليوم . إن قترة وسهوماً يعلوها ، حيرة ترتسم عليها وتسمها بميسمها (٢) ... واجتمعت قريش تنظر فى هذا الحدث الأعظم الذى نزل بساحتها ... قد كشف محمد بن عبدالله غرورهم وضلالهم ، ولكنهم تمسكوا بهذا الضلال وهذا الغرور ... قد أبان لهم أن هذه

<sup>(</sup>١) قترة : غبار والجمع قتر.

<sup>(</sup>٢) تسمها بميسمها : تميزها بعلامة .

الأصنام لن تغنى عنهم من الله شيئاً ، ولكنهم تعلقوا بها . فنى ضياعها ضياع سلطانهم وملكهم ، وكان أكثرهم عداوة لرسول الله «سعيد بن العاص » ، كان يفكر كيف يُضِلُّ محمد بن عبد الله – وهو فى أعلى الذرى من قريش – قريشاً عن آلهتها ؟ كيف ينكر اللات والعزى ؟ وكيف يسلبها هذا الملك الذى لها ؟ واصباح قريش إن نجح فى دعوته ! ثم إنه يحدثهم عن مصايرهم عا بعد الحياة من حياة ، وما فى تلك الحياة من وما فى تلك الحياة من فواب لمن اتقى وعمل صالحاً ، وحياتهم كلها طغيان وإرهاب ، أبداً ثواب لمن اتقى وعمل صالحاً ، وحياتهم كلها طغيان وإرهاب ، أبداً إنهم لن يؤمنوا برسالته ، ولتكن أنت يا أبا أحيحة شرًّا مستطيراً عليه ...

وتدور الأيام ومحمد رسول الله يدعو. في منعة من قومه بني عبدمناف، يسفه آلهتهم ويسخر من دينهم، وأبو أحيحة سعيدبن العاص دائب على عدوانه ... وعاد يوماً إلى بيته والتمس أولاده فوجدهم جميعاً ما عدا أكبر أولاده خالدبن سعيد، فسأل عنه، فلم يجب إخوته.

إيه (١) يا رسالة الله ! ... أى قلوب تفتحت إليك ؟ وأى عقول آمنت بك ؟ ! أنت الحقيقة التى خفيت عن الناس آماداً طوالا ... إيه يا رسالة الله ! أى عقبات تعترض طريقك ، وأنت تكنسين من الدنيا أقذارها ، لتعود إلى فطرتها الأولى التى فطر الله ؟ .. إيه يا رسالة الله ! حدثيني من آمن بك في فجر عهدك وأنت تحملين للبشرية جوهر البشرية .

وفى شِعْبِ من شعاب جبل مكة انتظمت صلاة أبدية يقوم بها النبى الأعظم ، وقد وقف وراءه امرأة وفتى ...

أما المرأة فكانت خديجة بنت خُو يُلد.

وأما الفتى فكان على بن أبى طالب .

وهذا هو المجتمع الإسلامي الذي أشرق عليه النور ، والدنيا كلها في ظلام ، والذي تفجرت عليه ينابيع الحق ، والباطل يسود الكون كله .

 لا يزول ، إليه تقبل الإنسانية حين يظلم عليها الكون ... وإليه يُهْرع الظامئون يَرْتَوُون من نوره .!

إنه المجتمع الخالد ... الذى تشرق خَلَسات النور على الناس منه فينعمون بها ، ويمرحون فى رحابها . إنه المجتمع الإنسانى الخالد الذى أضاء نوره أودية جزيرة العرب ، ثم أضاء العالم بأجمعه ، فأسعد الأشقياء ، ومحا بؤس البائسين . إنه المجتمع الإنسانى الذى أطل الله عليه وظللته ملائكته ، إنه استعان بقوة الله على قوة البشر ، واستعان البشر بقوتهم عليه . فاذا كان ؟ ... ندع التاريخ يَقُص .

قد آمن أبوبكربن أبى قحافة – تاجر قريش وعالم أنسابها ، وتسامع القرشيون ، فكأن النار الموقدة تحرق أفئدتهم إحراقاً ؛ فازداد المجتمع الأسلامي الأول عضواً . . فتكون المجتمع من سيد الأكوان وانتظم وراءه .

امرأة ،

وفتى ،

ورجل .

واحتمل هذا الرجل من آلام قريش وعدوانها ما لم يتصوره عقل ، ولكنه آمن ،، ولقد فهم منذ أول يوم أن الإيمان بَذْل وفداء ، فَبَذَل

وفدى . . فَخَطَّ لنفسه صحائف الخلود الباقيات . وآمن زيد بن حارثة مولى رسول الله ، فزاد المجتمع فرداً آخر –كتب الله له بعدُ الإمارةَ على جيش المسلمين - ثم آمن رجل ثالث هو « خالد بن سعيد بن العاص » فوامصيبة قريش إن علمت! قد آمن ابن أبي أحيحة سيدبني عبدشمس - كيف آمن وأسلم ؟ ! ... فلندع التاريخ يقص . كان أبو أحيحة أشد الناس على المسلمين ، وقد جمع أولاده يوماً وسار إلى المسجد، وفي المسجد سمع خالدبن سعيد أخبار محمد بن عبد الله ودعوته ، فأصاخ بقلبه واستمع ، ثم عاد مع أبيه إلى بيته . ونام أولاد أبي أحيحة جميعاً ما عدا قلباً واحداً ، كان يفكر في هذا الليل البهيم ، ويطيل التفكير ، ويرى عداوة قريش لمحمد عيسة وتأليب أبيه عليه ، ويرى تسفيه محمد لهذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع . يا لها من حيرة تأخذ عليه كل مأخذ! ويغمِض الْكَرِي (١) أحفانه أخيراً ... ولكنه بشعر أنه مازال مستيقظاً ، ويرى أنه واقف على شَفِير(٢) نار لا حدود لها ولا آفاق ، ويرى أباه يدفعه إليها ، لكن ما لبث أن أخذ رجل بِجقُويهِ (٣) فلا يقع فيها ، أما هذا الرجل

<sup>(</sup>۱) الكرى: النوم · (۲) شفير: حافة .

 <sup>(</sup>٣) حَقْوَيه : مثنى حَقْو والجمع حقاء وأحق وأحقاء وحق وهو : الحقو أو الإزار لأنه يشد على الحقو .

فكان سيد بنى عبد مناف « محمداً رسول الله »! وقام خالد فزعاً يصيح : أحلف بالله إن هذه الرؤيا حق ، ثم يخرج هائما ، وتشاء إرادة الله أن يقابل أبا بكر ، فيخبره بشكوك نفسه ، وبما رآه فى نومه ؛ فيقول له أبو بكر : أُرِيد بك خيراً ، هذا رسول الله علياً فاتبِعه ؛ فإنك ستتبعه وتدخل معه فى الإسلام الذى يحجزك من أن تقع فيها ، وأبوك واقع فيها .

ويسرع خالد إلى رسول الله بأجياد ، ويقول له : يا محمد إلامَ تدعو؟ .

- الله وحده لا شریك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وخلّع ما أنت علیه من عبادة حجر لا یسمع ولا یبصر ، ولا یضر ولا ینفع ، ولا یدری من عبده مِمن لم یعبده .
  - فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله .

ولكم كان فرح رسول الله بإسلامه شديداً! وعلمت قريش ، ومر ذو التاج فى حلقاتها فلم يجرؤ أحد على إخباره ... فسأل أولاده عنه ، وألح فى السؤال . وأخيراً علم أبو أحيحة أن خالداً قد أسلم ، فأظلمت الدنيا فى عينيه .. وكان هناك فى شعاب من الجبل سيد الأكوان ووراءه :

امرأة ،

وفتى ،

ورجال ثلاثة : أبو بكر وزيد وخالد .

هذا هو المجتمع الإسلامي الأول الذي فاض على الدنيا جلالا وحقًا .

٥

( وَالْمَلاثِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِنْ كُلِّ بَابٍ . سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّار ) (١) .

أسلم خالد وآمن ... كاد أبو أحيحة يفقد رشده .. ثم صاح بأولاده ، فوقفوا صامتين : « إلى بخالد » . فذهب أولاده فى طلبه ، ومعهم مولى أبى أحيحة رافع ... وفى شعاب الجبل كان المجتمع الإسلامي العظيم منتظماً ، وسكت الإخوة حتى أتم الرسول وصحبه صلاتهم ، فنادوا أخاهم وأخبروه بأن أباه يريد رؤيته ، فاستأذن خالد رسول الله ، وسار معهم . ووقف أبو أحيحة كالوحش الكاسر يزمجر ويُرْعِدُ ، ينهمر سيل شتائمه ، ثم يهجم على ولده بمقرعة فى يده ،

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ٢٣ ، ٢٤ .

فيشج رأسه منكراً . وخالد هادئ ودمه ينهمر . وأخيراً سأله الرجل : اتبعت محمداً وأنت ترى خلافه قومه ، وما جاء به من عيب آلهتهم ، وعيب من مضى من آبائهم .

– فقد صدق والله واتبعته .

فصاح فيه أبو أحيحة : اذهب يا لُكَع حيث شئت ، فوالله لأمنعنك القوت .

إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به .

فطلب من أولاده أن يُخْرِجوه فأخرجوه ، ثم قال لهم : لا يكلمه أحد منكم إلا صنعت به ما صنعت به .

وانصرف الشريف القرشى إلى رسول الله آمناً مطمئناً ، وإنه ليعلم أنه ليس له من المال إلا مال أبيه ، ولا من موارد العيش إلا أملاك أبى أحيحة . فاذا يفعل الشريف المترف ؟ لن يفعل إلا ما يقدره الله . وليحدث له ما شاء الله أن يحدثه ، وليصبر المؤمنون . والتزم خالد رسول الله يسير معه حيث سار ، ويلتمس منه القوة على الخلق أجمعين ، يمضى معه حيث يمضى ويقيم معه حيث يقيم . قد امتلأ قلبه بالجلال ، فهام به ولم يعد في قلبه موضع لحياة أو لعيش .

وأحس أبو أحيحة أن ابنه ما زال يحيا ويعيش ، فدعا أولاده

ومواليه وطلب إليهم أن يأتوا به ، فأتوا به . فحبسه الأيام الطوال فلم يهن ، فنع عنه الطعام والماء ثلاثاً فلم يهن ، فوضعه فى حر مكة ثلاثاً ما يذوق ماء فلم يهن ، فأعاده إلى الحبس ، ولكن خالدًا تلمس السبيل حتى خرج واختنى فى نواحى مكة . وأذن رسول الله لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فهاجر فى الهجرة الثانية ، فخرج مع زوجه إلى الحبشة .

٦

علم « ذو التاج » بهجرة ولده ... وكم غاظه أن يقف خالد فى وجه كبريائه! تلك الكبرياء التى لم تذل قط – أذلها خالد بإيمانه وكم كان يشعر أنه ضئيل بجانب هذا العزم الخارق . ولكنه لم يكن يعلم أن خالداً التمس من موطن النبوة من القوة ما تَتَزلزل به الجبال ولا يتزلزل . شعر أبو أحيحة بانتصار ابنه عليه فى كل مواقفه معه ، انتصر عليه يوم منعه المال والحياة فلم يأبه (١) ، وانتصر عليه يوم أجاعه فلم يأبه ، والنصر لا يكون ما يزلزل أشد

<sup>(</sup>١) لم يأبه : لم يهتم.

الناس طغياناً . أحس أبو أحيحة بكل هذه المعانى ، فقال : لأعتزلن في مالى . لا أسمع شتم آبائى ، ولا عيب آلهتى ، وهو أحب إلى من القيام مع هؤلاء الصّباة (١) ، ثم هاجر من مكة إلى ماله بضاحية له هى « الظريبة » ، قريباً من الطائف . . . وكان فى بيت أبى أحيحة قلب آخر يفكر . هو قلب عمروبن سعيد ، سمع بدعوة محمد رسول الله ، ورأى يفكر . هو قلب عمروبن سعيد ، سمع بدعوة محمد رسول الله ، ورأى إيمان أحيه بها ، وثباته عليها ، وتحمله أقسى الآلام فى سبيلها ، فلم يهن ولم يجزع . رأى عمرو هذا كله ففكر فى دعوة رسول الله فوجد فيها الحق الأبلج . كم كان عمرو يعطف على أخيه من ناحية وعلى دعوة الإسلام من ناحية ، طالما مد يده إلى أخيه ، وطالما منع عن المسلمين الأذى ، ولكن كل هذا لن يجدى شيئاً ، لا بد من الإيمان بهذه الدعوة مها كلفه هذا من ثمن ، إنه ليعلم أن أباه يجبه الحب كله ويؤثره بهذا الحب من دون إخوته حتى إنه ليعلم أن أباه يجبه الحب كله ويؤثره بهذا الحب من دون إخوته حتى إنه ليقول :

ألاليت شعرى عنك ياعمرو سائلا إذا شب واشتدت يداه وسلما أنترك أمر القوم فيه بلابلا وتكشف غيظاً كان في الصدر موجما

<sup>(</sup>١) الصباة جمع صابئ وهو الخارج عن دينه .

يعلم عمروكل هذا ، ولكن دعوة الله أحب من كل شيء : من الأب والأم والعشيرة والولد . فما خرج أبو أحيحة إلى ماله بالظريبة حتى أعلن عمرو إسلامه ، ولحق بحالد في أرض الحبشة مهاجراً في سبيل الله ورسوله ، وتلمس أبو أحيحة أبناءه مرة أخرى وسأل عن عمرو . وأخيراً ... أخبروه أنه أسلم وهاجر إلى الجبشة ، فرض الرجل مدة طويلة قال في خلالها : لأن رفعني الله من مرضى هذا لا يعبد إله ابن أبي كبشة ببطن مكة . ويعلم خالد بن سعيد بهذا من مهاجر حضر إلى الحبشة - يعلم خالد بن سعيد هذا فيتوجه نحو ربه قائلا : اللهم لا ترفعه ، واستجاب الله الدعاء ، فأمات أبا أحيحة ومضى إلى جهنم خالدًا فيها .

٧

مات أبو أحيحة سيد قومه ، فَخَلَفه فى مكان الصدارة منهم أَبَانُ ابن سعيد ، وكان أبان فى حياة أبيه وبعد مماته شرَّا على المسلمين ، يصل بهم من الأذى مالا يطاق ، وكان إلى جانب هذا يَنْفُث (١) فى إخوته نيران الحقد على المسلمين ، ولكن كان فى البيت قلب يفكر .

<sup>(</sup>١) ينفث : ينشر.

يفكر فى دعوة الله ورسالة نبيه . وفى فرصة من الفرص امتلأ القلب ضياء . فمر الحكم بن سعيد بن العاص من ديار بنى عبد شمس إلى الرسول الأعظم لكى يسلم بين يديه ، ويقول له الرسول : ما اسمك ؟ – الحكم .

بل أنت عبدالله .

ويدعوه الرسول إلى الهجرة ، فيهاجر عبدالله إلى المدينة ، وكان عبدالله يكتب في الجاهلية ، فأمره الرسول أن يعلم أطفال المدينة الكتابة . دأب عبدالله على عمله حتى دعا منادى القتال ، والتحم المسلمون بالقرشيين في بدر ، وكان بين القرشيين المشركين أولاد أبي أحيحة الذين لم يسلموا : أبان والعاص وعبيدة وسعيد .

وتنجلى المعركة عن قتل العاص وعبيدة كافرين ، وتعود قريش منهزمة ، ويعود أبان وفى قلبه من الحقد مالا يتصوره إنسان .

#### ٨

وتسير القافلة شمالا ، وفيها عير قريش ، وعلى رأسها أبان بن سعيد ، وقد خرج تاجراً إلى الشام ، ومرت القافلة ببلاد عدة في فلسطين حتى أناخت بجوار دير منعزل لراهب ترك الحياة الدنيا

وزينتها ، ونامت القافلة جميعها . وهدأت الأصوات في الصحراء ، لكن « أبان » مسهَّد واجم لا يدرك لوجومه وسهاده سرًّا . فقام يتمشى بجوار القافلة في الصحراء لعل نسيمها يُسرِّي عن نفسه هذا القلق والوجوم ، إن بينه وبين قريش آلاف آلاف الفراسخ. وفي قريش خلانه وعشيرته . آه ! ... ولكن الحبشة البعيدة . وكم يفصلها الآن عنه من آماد ! في الحبشة خالد وعمرو ، وفي المدينة الحكم أو عبدالله كما يدعوه أصحاب محمد الآن ، تفرقوا في كل مكان ، فيالها من مأساة تحدث الآن في جزيرة العرب ، ومحمد ما أمره ؟ ... إن أصحابه ليلتفون حوله ويفدونه بكل شيء ، فما سر هذه القوة الغريبة ؟! إنه ليعلم في إخوته العقل والسداد ، فهل يعقل أن يتابعوا محمداً لوكان محمد ساحراً أوكاذباً ؟ .. أبداً . مامحمد بساحر ولاكذاب ، وطالما بعث إليه إخوته يدعونه إلى الإسلام . لكن « أبان » ما لبث أن تمالك نفسه حين أحس أنه يسير في طريق الإسلام ، تمالك نفسه وهو الذي نذر حياته بعد أبيه للقضاء عليهم ، فشارك في كل حرب ضدهم . ولكن شعوراً خفيًّا يدعوه ثانية أن يفكر أن محمداً صادق ، ثم يعاوده تفكيره الوثني ، وفي تلك اللحظة لمح أبان في البيعة الصغيرة المهجورة التي تقع أمامه ضوءاً خافتاً ، وأحس بحركة خفية ضئيلة ، ثم ما لبث

الباب أن فتح ، وخرج منه شيخ وقور ، هو راهب البيعة الصغيرة ، وأخذ الراهب يصلى فى الحلاء ويتململ باكياً . وهنا ساءل أبان نفسه فى دهشة : ألا إن لهؤلاء من العلم الشيء الكثير ، ألا يستطيع هذا الرجل المتعبد الذي ترك الدنيا أن يَدُلَّه على شيء ؟ صار إليه أبان ، فلم يُرَع ولم يَحَف من هذا الطارق الغريب ، فقد تعود الرهبان منظر هؤلاء الرحالة العرب ، وحيًّاه أبان . فلما سأله الراهب عن حاجته ، قال : إنى رجل من قريش ، وإن رجلا منا خرج فينا يزعم أنه رسول الله ، أرسله مثل ما أرسل موسى وعيسى ، فانتبه الراهب وحَدَّق فى أبان فى عمق ، وقال له : ما اسم صاحبكم ؟ فقال : محمد . قال الراهب : فصاح أبان : هو كذلك .

قال الراهب : والله لَيَظْهَرَنَّ على الأرض ، يا بُنَى اقرأ على الرجل الصالح السلام . وبكى ثم عاد إلى صومعته .

وذهب أبان إلى الشام ثم عاد ، وقد تغير فيه كل شيء ، فسأل عن الرسول ، ولم يذكر عنه ماكان يذكره أولا . وفى تلك اللحظة أقبل المسلمون لدخول مكة حاجين عام الحديبية ، وحدث ما حدث من إرسال عثان بن عفان رسولا من رسول الله إلى مكة ، فأجاره أبان ،

وحمله على فرسه ، وقال : اسلك من مكة حيث شئت آمناً ، وعاد الرسول من مكة . فلها عاد منها تبعه أبان ، فأسلم وآمن . وأراد الرسول أن يبعث سرية إلى نجد ، فأرسل أميراً للها أبان بن سعيد .

٩

وآن (۱) لمهاجرى الحبشة أن يعودوا ، ويعود فيهم ابنا أبى أُحَيَّحة : خالد وعمرو ، بعد أن قضيا حوالى عشرين عاماً فى مهجرهما ، تحملا فيه ما تحملا من آلام الغربة وقلة العيش ، وقد قدما على الرسول وهو فى خيبر ، وفى المسلمين أخواهما أبان وعبدالله . وأسهم الرسول لها . وقال خالد : يا رسول الله لم نشهد معك بدراً ، فقال الرسول : «يا خالد ، وما ترضى أن يكون للناس هجرة ولكم هجرتان ؟ » . وفى هذه الأثناء ، هاجر سعيد بن سعيد بن العاص إلى المدينة ، مهاجراً إلى الله ورسوله ، وبإسلام سعيد أسلم أولاد أبى أحيحة مهاجراً إلى الله ورسوله ، وبإسلام سعيد أسلم أولاد أبى أحيحة جميعاً ، وتمت كلمة ربك الحسنى عليهم ، وانضووا جميعاً تحت اللواء ، لواء رسول الله ، فيا دورة القدر ! .

وخرجوا معه إلى عمرة القضاء ، ثم حين أذن الله لرسوله بالفتح ،

<sup>(</sup>۱) آن: حان.

وسار جيش المسلمين ، كان أولاد أبى أحيحة جميعاً فى الكتيبة الحضراء ، كتيبة المهاجرين والأنصار . فلما فتحت مكة استعمل رسول الله سعيداً على سوق مكة ، فلما خرج رسول الله إلى «حنين » خرج معه أولاد أبى أحيحة ، وأبلوا أحسن البلاء ، وسار الرسول إلى الطائف والتحم المؤمنون هناك مع الكفرة التحاماً هائلا ، وهناك كتب أولاد أبى أحيحة صفحة من صفحات الفداء ، فقد قتل فى الطائف سعيد بن العاص .

١.

وأقام أولاد أبى أحيحة مع رسول الله بالمدينة ، وكان خالد كاتبه وحواريّه ، وقد كتب له كتاب أهل الطائف لوفد ثقيف ، وهو الذى سعى فى الصلح بينهم وبين رسول الله ، ثم حضروا مع رسول الله تبوك ورأى رسول الله عيسية فيهم تلك الصفات النادرة ، فبغث أبان أميراً على البحرين لما عزل منها العلاء بن الحضرمى ، كذلك بعث خالدًا أميراً على البحرين لما عزل منها العلاء بن الحضرمى ، كذلك بعث خالدًا أميراً على اليمن ، كما بعث عمراً أميراً على تيماء وخيبر . أما عبدالله فبقى فى المدينة مع رسول الله عيسية ، واستمر أولاد أبى أحيحة الثلاثة أمراء لرسول الله حتى رفعه إليه رب السموات .

مات خير البشر صلوات الله وسلامه عليه ، وبكاه المسلمون ، وفى مقدمتهم أولاد أبى أحيحة ، أشد البكاء ، وتركوا إماراتهم وعادوا ، فذهب إليهم أبو بكر وقال : ما لكم رجعتم ؟ ما أحد أحق بالعمل من عال رسول الله عليه ، فأجابوه : نحن - بنى أبى أحيحة - لا نعمل لأحد بعد رسول الله .

واعتزلوا بيعة أبى بكر ، وتخلفوا عنها ، وذهبوا إلى على وعثان وقالوا لها : أرضيتم يا بنى عبد مناف أن يلى هذا الأمر عليكم غيركم ، إنكم لطوال الشجر طيبو النمر ، ونحن تبع لكم ، وعلمها أبو بكر فلم يسرّها فى نفسه وأسرها عمر ، وأقام أولاد أبى أحيحة ثلاثة أشهر فما بايعوا حتى بايع بنو هاشم ، فمر أبو بكر على خالد مظهراً ، وهو فى داره ، فسلم ، فقال له خالد : أتحب أن أبايعك ؟! فقال : أحب أن تدخل فى صلح ما دخل فيه المسلمون . قال : موعدك العشية أبايعك ، فجاء وأبو بكر على المنبر فبايعه ، ثم بايعه بنو أبى أحيحة جميعاً .

وكان العرب قد ارتدوا عن الإسلام ، ووقفت المدينة ومكة مدافعة عن دين الله ، وخرج « عبد الله بن العاص » ، وانهزم المسلمون في اليمامة أول الأمر ، ثم ما لبثوا أن شدوا ، وقاتل المهاجرون والأنصار

أشد القتال ، وفى مقدمتهم عبدالله ، حتى تناولته الرماح ، وخط أولاد أبي أحبحة صفحة أخرى من صفحات الفداء .

#### 11

انتهت حركة الارتداد . قضى عليها أبو بكر ، وعلى خليفة رسول الله أِن ينشر رسالة الإسلام في العالمين . فليبعث إذن المسلمين إلى العراق والشام ، وأخذ يعد الجيشين ، وأخذ يفكر فيمن يختاره أميراً على جيش الشام ، فلم ير حيرًا من خالد بن سعيد ، إن أبا بكر ليدرك أن الرجل ما تَخلُّف عن بَيْعته إلا لحبه لآل بيت النبوة والرسالة ، فعقد له اللواء ، وجاءوا باللواء إلى بيته ، ولكن وزيره عمر لم يكن يغفر لخالد موقفه في بيعة أبي بكر الذي كان يخشى منه تفريق كلمة المسلمين ؛ فَلْدُهِبِ إِلَى أَبِي بَكُرُ وَقَالَ لَه : تُولَى خَالِدًا وَهُو القَائِلُ مَا قَالَ ، فَلَمْ يَزِل عمر به حتى أرسل أبو بكر أبا أروى الدوسي ، فقال لخالد : إن خليفة رُسُولُ الله عَلَيْكُ يُقُولُ : اردد علينا لواءنا ، فأخرجه خالد ودفعه إليه ، وقال : والله ماسرتنا ولايتكم ، ولا ساءنا عزلكم ، وإن الملم لغيرك . وبعد ساعات جاء إليه أبو بكر يعتذر ، ويرجوه ألا يذكر عمر بحرف ، ومازال خالد يترحم على عمر حتى مات ، كانوا جميعًا طلاب حق

وهدى ، ولما عزل أبو بكر خالدًا ولى يزيد بن أبى سفيان جنده ، ودفع إليه لواءه ، كما ولى على جيش آخر شرحبيل بن حسنة وعمروبن العاص ، وبعث أبو بكر إلى خالد يخيّره «أى الأمراء أحب إليك ؟ » ، لكى يسيِّر خالدًا تحت لوائه ، فأجابه خالد : ابن عمى إليك ؟ » ، لكى يسيِّر خالدًا تحت لوائه ، فأجابه خالد : ابن عمى (أى عمرو بن العاص ) أحب إلى فى قرابته ، وهذا (أى شرحبيل) أحب إلى فى دينى على عهد رسول الله عليية ، وناصرى على ابن عمى .

فتأثر أبو بكر تأثرًا شديدًا ، فأوصى شرحبيل بن حسنة بقوله : انظر خالد بن سعيد ، فاعرف له من الحق عليك مثل ماكنت تحب أن يعرفه لك من الحق لو خرج والياً عليك ، وقد عرفت مكانه من الإسلام ، وأن رسول الله عليلية توفى وهو له وال ، وقد كنت وليته ، ثم رأيت عزله ، وعسى أن يكون ذلك خيرًا فى دينه ، ما أغبط أحدًا بالإمارة ، وقد خيرته فى أمراء الأجناد فاختارك على ابن عمه ، فإذا نزل بك أمر تحتاج فيه إلى رأى التقى الصالح فليكن أول من تبدأ به أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل ، وليكن خالد بن سعيد ثالثاً ، فإنك واجد عندهم نصحًا وخيرًا ، وإياك واستبعاد الرأى عنهم ، أو تطوى عنهم بعض الخبر.

وهكذا سار خالد بن سعيد فى جيش المسلمين جنديًّا بسيطاً ، وفى مرج الأصفر صَفَّت الروم صفوفها ، ثم تقابلوا مع المسلمين ، واستمر القتال ، وخالد بن سعيد يقاتل يميناً وشمالا ... حتى قتل ، فكتب أولاد أبى أحيحة ثالث صفحات الفداء .

### 14

وخرج عمرو وأبان فى جيش عمرو بن العاص ، والتحم المسلمون التحاماً شديدًا فى أجنادين ، وعمرو وأبان فى مقدمة الصفوف حتى استشهدا ، وكتب أولاد أبى أحيحة الصفحات الرابعة والخامسة من صفحات الفداء .

### 14

وآن موعد الحج ، واستدار العام . وسار المسلمون إلى مكة ، وبعد أن أتموا مناسك الحج اجتمعوا حلقات فى البيت العتيق ، كل حلقة تردد اسم الله الواحد ، وقد أصبحوا جميعًا فى الله إخواناً متحابين ، وتلفت الناس إلى حلقة بنى عبدشمس فلم يروا أولاد أبى أحيحة .. قد خلا منهم وادى الحياة .

وأخذ الناس يتذاكرون صحائف الناس ، فمن الناس من لا تبلى صحائفهم ما تبقى أبد الآبدين ، أولئك أولاد أبى أحيحة ، إلا أن صحائفهم صحائف جهاد واستشهاد ، أقبلوا على الإسلام والدنيا عنه في إدبار ، فجاهدوا وتركوا الدنيا يوم كانت على الإسلام في إقبال ، فاتوا واستشهدوا .

ومرّ فتيان بنى عبد شمس على ضاحية أبى أحيحة ، هنا مَرْتع الأبطال الميامين ، هنا مدرج طفولتهم ، هنا كم ترددت أنفاس الحالدين ، وأنصت فتيان بنى عبدشمس !

وهبّ النسيم نديًّا …

وتردد نغم حزين ..

أين هم ؟ ... أين هم ؟ ...

فى عيشةٍ راضية ، فى جنات عالية ، قطوفها دانية ، كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم فى الأيام الخالية ...

وسكن النغم!



# سعد بن عبيد عالم الإسلام العظيم

١

ودَوَّى الصوتُ الجميل العذب ، محترقاً السكون الشامل ، واستمعه الأوس النائمون ، فتقلبوا على فرشهم ، ثم استيقظوا واحدا بعد واحد يستمعون إلى الترتيل الحنون ... الترتيل الذي يحمل إليهم آيات الله ، تلك الأنغام الملكوتية التى تقدّس جال الحق الأعلى . وأخذ الصوت يرتفع شيئاً فشيئاً حتى ملا الوادى ، وأصاخ الأوس أسماعهم ، ومضى الصوت يستكن في الأعاق ، وأحسوا بسموهم عن هذه الأرض ، وعن تلك الأجساد ، ولم يعودوا إلا فكرة روحية خالصة . ونادى هذا الصوت الحنون لصلاة الفجر فنفروا جميعاً ، والتأموا في صفوف ، ثم طلع عليهم من بيته ، فأدى بهم الصلاة . ذاك .. هو سعد بن عبيد بن النعان الأوسى « القارئ » ؛ ولم يكن ذاك .. هو سعد بن عبيد بن النعان الأوسى « القارئ » ؛ ولم يكن من أصحاب رسول الله ، صلوات الله وسلامه عليه ، من يسمى القارئ غيره ، وقد عدّته الأوس فخرها الذي تَيه به على الناس ،

ويزيد في هذا الفخر ما تقصه علينا السير من «أنه أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد الرسول »، وقد أقره الرسول على الإمامة في مسجد قباء ، ثم أقره أبو بكر بعد الرسول ، وعمر بعد أبى بكر . ولم يقصر عالم الإسلام العظيم في الدفاع الإيجابي المسلح ، فخرج إلى بدر وإلى أحد ، وقاتل فيها أعنف قتالٍ ، ثم لم يَفته مشهد من المشاهد مع رسول الله ، ولم يقعد عن حرب المرتدين في عهد أبي بكر ، بل شارك فيها كلها .

ولكم كان المسلمون نخشون أن يصيب «عالم الأوس» في تلك الحروب الموت ، فينتهى من لم تر له الدنيا مثيلا ، ولكن ماكان لحامل القرآن أن يخشى الموت في موضع من المواضع ، وماكان له أن يكون مع القاعدين .

۲

وتمت كلمة ربك الحسنى على جزيرة العرب ، ودانت بالإسلام جميع أراضيها ، ثم مضت جيوشهم مجتاحة الأرض التى وعدهم الله – أرض كسرى وقيصر – وخرج سعدبن عبيد القارئ فى جيوش العراق ، يبصر المسلمين بأمور دينهم ، ويحكم فى أقضيتهم ، فإذا

ما جَنَّ الليل ، عاد إلى قرآنه ، وإذا ما أقبل النهار استَّلَّ سيفه وشارك في الضرب والطعان ، ومضى المسلمون من نصر إلى نصر ، حتى هذا اليوم المشئوم ، يوم الجسر الرهيب ، على ماء دجلة ، حيث قطع أحد المسلمين خطأ هذا الجسر وسقط المسلمون أفواجاً ، وفر منهم من فر ، وقتل قائدهم أبو عبيدة الثقنى ، وكان من بين الفارين الذين أفزعهم هول القتال سعد بن عبيد القارئ «عالم الأوس » الذي ما وهن قط في دين الله يوماً من الأيام ، وما تأخر عن وَقْعَةٍ قَطُّ من المواقع .... فيا حسرة السماء على الأرض .

٣

( لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ \* ولا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ \* أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَن لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ) (١١ .

النفس اللوامة ... آه من تلك القوة الآمرة المسيطرة التي تشتعل في أعاقبنا ، وتسيطر على كياننا ، تفتش عن خطيئاتِنا ، ثم تُحاسِبُنَا عليها أعسر حساب وأعنفَه ، فَتُحيلُ أَمَاسِينا جحيماً لا يُطاق ، وأيامنا عذاباً عنفاً مرًّا .

<sup>(</sup>١) سورة القيامة ١ - ٣.

آه من هذا الهاتف الداخلي الذي يُقْلق المضاجع ، ويُذْهب الرقاد ، ويَتْرك الإنسان فريسةً لأشد اللوم ، فيمضى الليالي ساهراً ، ويتملكه الإرهاق ، فيسلب منه بهاء الحياة ونضارتها .

آه من هذا الصوت المعنوى الذى يسيطر على ماديات الإنسان ، فيسلبها الحركة ويدفعها إلى الخمود ، ويبعث فيها قتامة وسكوناً .

كم استمع إلى هذا كله سعد القارئ الهائم فى تلك الصحارى الممتدة الواسعة ، فلا يجد ظلا من ظلال الهدوء تركن إليه تلك النفس الأبية الكبيرة ، يستمع إلى تلك الآيات البينات التى تحدثه عن تلك النفس ، فيفكر ويلج فى التفكير.

٤

وتقابل الرجلان أخيراً عمربن الخطاب وسعد القارئ ، وفى وجه أُوَّلِهمَا علائم العتاب أَنْ هرب من مِيَتةِ الحق ، وفى وجه ثانيهها سمات الأحزان أن ضل مبادئ قدسية طالما علمها أهل الأرض الضالين .. ولم يُنْبس ْ أحدهما ببنْتِ شَفَة (١) .

ثم تقابلاً مرة أخرى ، وكان الخليفة وقتئذ يوجه جيشاً إلى الشام ،

<sup>(</sup>١) لم ينبس أحدهما ببنت شفة : أى لم تتحرك شفتاه بشيء.

فقال لسعد: «هل لك فى الشام؟ فإن المسلمين قد نزفوا (١) به ، وإن العدو قد ذئروا عليهم ، ولعلك تغسل عنك الهُنَيَّة » (٢) ! ولكن سعداً لا يريد أن يحارب إلا فى الأرضِ التى هرب منها فقال : « لا ، إلى الأرض التى فررت منها والعدو الذين صنعوا بى ما صنعوا » .

وفى هذا دليل على ماكان يَعْتلِج (٣) فى نفس هذا العالم العظيم من عذاب الضمير. وسار سعد القارئ بعد أيام قليلة فى جيش الصحابي العظيم سعدبن أبى وقاص إلى فارس.

٥

كان النعمان بن المنذر ملك الحيرة المسيحى قد نفر لقتال المسلمين بأمر كسرى ، وفى منطقة الحيرة البيضاء وقف يخطب فى جيوشه الجرارة ، حتى جاءه صاحب حرسه عمه إلياس يخبره أن بالباب رسولا من قبل المسلمين . قال له : « أيها الملك ، إن أعداءنا قد أنفذوا إلينا رسولا » قال : ائتنى به .

<sup>(</sup>١) نزفوا : خرج منهم اللدم بكثرة .

<sup>(</sup>٢) الهُنيَّة : الهفوة والخطأ الصغير.

<sup>(</sup>٣) يعتلج : يجيش ويتحرك ويحس .

ودخل الرسول ، وكان سعد بن عبيد القارئ – فصاح به الحجاب : «الأرض للملك » ، ولكن سعداً لم يلتفت إليهم ، بل سار مرفوع الرأس وسط الحرس ، ثم قال بصوت جهوري : « إن الله أمرنا ألا يسجد بعضنا لبعض ، ولعمرى إن هذه كانت العادة المعروفة فى الجاهلية قبل أن يبعث الله نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام ، فلما بعث جعل تحيته السلام ، وكذا كانت تحية الأنبياء من قبل ، والسلام من أسماء الله تعالى ، وأما تحيتكم هذه فهي تحية جبابرة الملوك<sub> »</sub> . فقال النعمان: «لسنا من الجبابرة، بل نحن أجلّ منكم، · لأنكم توحدون في دينكم ، وتقولون إن الله واحد ، وتجحدون ولده عيسى ابن مريم » . فقال سعد : أخبرني عن عيسى بن مريم أكانت القدرة فيه حالة أم ربانية ؟ وقامت بينهما مناقشة طويلة ، فأعجب النعمان لكلام سعد إعجاباً شديداً ، ولكن عظمة الملك حالت بينه وبين الإسلام فقال له : وَيْح قومِك ! ما الذي جئت لأجله ؟ قال : « إن الأمير سعد بن أبى وقاص وجهني إليك ، إذ أنت من العرب ، ويصل إلينا ما يقضي عليك ، وهؤلاء القوم علوج ليس لهم شريعة يؤدونها ، ولا فريضة يتبعونها ، نحن ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، ولكم ما لنا وعليكم ما علينا . فإن أبيتم فَأَدُّوا الجِزْية ، فإن أبيتم ما دعوناكم فأنذروا بحرب من الله ورسوله » .

فضحك النعان مستهتراً وقال: «حَدَّثَتُكم أنفسكم الأباطيل! أظننتم أن الفرس مثل الروم؟ لا ... وحق المسيح، إن هؤلاء أثبت جناناً، وأشد طعاناً، وأوسع ميداناً؛ فليت شعرى من نفخ فى معاطسكم، وحسَّن الأمل فى أنفسكم حتى جثتم من قحط البلاد ترومون ملك الأساورة، وأخذ بلاد الأكاسرة، ودونه حرب تصطفق أحرامه، وتشب ضرامه، وهذا الملك أردشير قد أنفذ جيوشه وعساكره وكأنكم بهم وقد أقبلوا، فينالون منكم ما يؤملون، وما حدثتكم به أنفسكم تزيلونه من قلوبكم».

فقال سعد: « يا نعان ، لقد تَشَدَّقْتَ بالباطل ، وَتَفَوَّهْتَ بكلام غير عاقل ، أمَا علمت أن العافية للمتقين ، والله بكرمه يرفع عنا البأس ويظفرنا بجميع الناس ، وقال نبيه عَيِّلِيَّهِ : (ستفتح على أمتى كنوز كسرى وقيصر) ، فأما كنوز قيصر فقد فتحها الله علينا ، وقد بقيت كنوز صاحبك » .

فقال النعان : « من أين كان لصاحبك العلم ومن أين وَرِثُه ؟ وقد لَلغنا أنه كان لا لكتب ولا يقرأ ! » . فقال : « قد بَصَّره الله بالعلم في القدم ، وعلمه ماكتب في اللوح المحفوظ بالقلم » .

فلما سمع النعان ذلك قال : « يا ويح قومك ! إلى قلوس ، فليس عندنا جواب إلا السيف » .

فركب سعد وعاد فأخبر ابن أبى وقاص ذلك ، ورتب سعد بن أبى وقاص ذلك ، ورتب سعد بن أبى وقاص جيشه ، وجعل سعداً القارئ قائداً للميمنة ، وابتدأ القتال بالسيف العنيف ، وما مضى إلا القليل من الزمن حتى انهزم ملك الحيرة ، وقتل ، وفرت جيوشه .

٦

وكانت القادسية وأيامها العنيفة ، وصبر الجيشان ليلتين . وفي الليلة الثانية وقف سعد بن عبيد القارئ يخطب في المسلمين ، واجتمع المسلمون على صاحب رسول الله فقال : « إنا ملاقو العدو غداً ، وإنا مستشهدون ، فلا يغسلن عنا دم ولا نكفن إلا في ثوب كان علينا » . وفي الليلة الثالثة ، ليلة الهرير المشهورة ، انتصر المسلمون الانتصار الحاسم في تاريخ العالم كله .

ولكن دفعوا ثمن هذا النصرسعداً القارئ وغيره من أعظم المسلمين . الشهداء .

#### شهداء اليمامة

«يا أرض اليمامة .. كم نام فى أعاقك من حملة القرآن ، حملة الكتاب الأزلى ، كم رددوا آياته الغر البينات ؛ فحملتها الأنسام صاعدة إلى السموات العلا ، واستمعت الملائكة من عوالمها الأخرى إلى ترتيلاتهم العذاب ؛ وخشعت الكائنات لأمجادهم النورانية ، ثم ناموا فيك – يا أرض اليمامة – شهداء »!

#### ١

#### الفارسان

فارسان .. مهاجر وأنصارى .. « عُكَاشة بن محصن » من بنى غنم ابن دودان من قريش ، فتى من أجمل الفتيان ، وأكثرهم أناقة وظرفاً ، وفارس لم تعرف له قريش مثيلا ...

هاجر عكاشة إلى المدينة ، وحضر المواقع كلها مع رسول الله ، بدراً وأحداً وغيرهما ، لم يتَخَلَّفْ عن واحدة منها ، وما أكثر ما شهدت صحارى العرب ، صولة فارس قريش يحطم الشرك فى كل

مكان ، وبعثه النبى إلى « الغمر » على رأس فرقة مكونة من أربعين رجلا ، فهاجم المكان ، ففر أهله ، فاستولى عليه عكاشة .

هكذا كانت حياة فارس قريش في عهد النبي عَلَيْكُم .

« ثابت بن أقرم » الأنصارى ، وأحد أنجاد العرب الممتازين ، وفارس يثرب العظيم ، حارب فى جميع المواطن ، وقاتل أشد قتال . ارتدت العرب عن دين الله ، واستنفر الخليفة هؤلاء الذين آمنوا وثبتوا كالجبال على دينهم .

وخرج خالد بن الوليد لقتال طليحة بن خويلد الأسدى ، وخرج معه الفارسان عكاشة بن محصن ، وثابت بن أقرم ؛ الأول على فرس يقال لها (الحبر) . وقد أرسلها خالد يستطلعان له الأخبار ، فتقاتلا مع طليحة وأخيه سلمة ، وكانا أيضاً طليعة المشركين .

وقد عاجل سلمة المشرك الفارس العظيم ثابت بن أقرم فقتله ، ولكن عكاشة سرعان ما استعاد جأشه أمام هذه المفاجأة غير المنتظرة ، وهاجم طليحة هجوماً عنيفاً حتى هم بقتله ، فصاح طليحة بأخيه : أعِنِّى على الرجل ، فإنه قاتلى ، فكر سلمة على عكاشة وقتلاه جميعاً ، ثم رجعا إلى من وراءهما من الناس ، فأحبراهم ، فسر عُيَيْنة بن

حصن ، وقال : هذا الظفر .

وأقبل خالد بن الوليد ومعه المسلمون فإذا ثابت بن أقرم قتيل تَطَوَّه المَطَى ، فعظم الأمر عليهم ، ثم لم يسيروا إلا يسيراً حتى وجدوا عكاشة ، وطلع خالد بعد قليل ، فأمر أن يحفر لها ، ودفنوهما بالثياب . وناما فى أرض اليمامة ... فى سبيل الدين الذى اعتنقاه ، ووهبا له كل شىء .

## ۲ زید بن الحطاب

نشأ زيد مع أخيه عمر أحسن نشأة وأقومها! ولكن زيداً كان أرق قلباً ، وكان مع ذلك أَسن من أخيه العظيم ، وكان رجلا طويلا بائن الطول أسمر. وقد أسلم زيد قبل عمر ، وهاجر زيد إلى المدينة ، وآخى الرسول بينه وبين معن بن عكيى بن عجلان الأنصارى ، وشارك فى بدر أعظم المشاركة ، ورآه عمر فى بدر لا يلبس درعاً ، فخلع درعه وقال له : أقسمت عليك إلا لبست درعى ، فأخذها زيد ولبسها ، ثم نزعها فقال له عمر : «ما بالك ؟».

– إنى أريد بنفسى ما تريد بنفسك .

وتلك صورة من أعظم صور الإيثار ... وخرج زيد فى كل قتال . وفى اليمامة ، فى قتال بنى حنيفة ، ارتفع اللواء ، اللواء الأعظم ، وقد كاد المسلمون أن ينهزموا حتى غلبت بنو حنيفة المسلمين أول الأمر ، ولكن زيداً أخذ يُجالد ويَسْتبسل ، ثم قتل الكثيرين ، وقتل الرحال ابن عنفوة ، وكان الرحال قد أسلم وهاجر وقرأ القرآن ، ثم سار إلى مسيلمة مرتداً ، وأخبر بنى حنيفة أنه سمع النبى يقول إن مسيلمة شريك معه فى الرسالة ، فكان أعظم فتنة على بنى حنيفة ، قتله زيد شرقتل ، ثم رأى زيد هزيمة المسلمين .

فحمل راية الحق المبين وهو يقول: أما الرجال فلا رجال ، ثم صاح بأعلى صوته: « اللهم إنى أعتذر إليك من فرار أصحابى ، وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة والحَكَم بن الطُّفَيْل ».

وحمل العلم خفاقاً ، وهو يتقدم فى سرعة نحو العدو ، وهو يضرب بسيفه يميناً وشمالا حتى قتل .

w w w

وصل الخبر إلى المدينة ، وعلم عمر فحزن أشد الحزن وقال : « رحِم الله زيداً ، سبقنى إلى الحُسْنيين ، أسلم قبلى ، واستشهد قبلى » .

ومازال عمر العظيم يذكر أخاه فى حزن دونه أى حزن ، وكثيراً ماكان يردد : « إن الصَّبا لتهب فتأتيني بريح زيدبن الخطاب » .

وقد انتصر المسلمون بعد ذلك ، وأسلم من بقى من بنى حنيفة ، وجاء قاتل زيد أبو مريم الحنفي لمقابلة عمر ، فقال له عمر : أقتلت زيد بن الخطاب ؟

- أكرمه الله بيدى ، ولم يُهِنِّي بيده .
- -كم ترى المسلمين قتلوا منكم يومئذ!
  - ألفاً وأربعائة ، يزيدون قليلا .
    - بئس القتلى .
- الحمد لله الذي أبقاني حتى رجعت إلى الدين الذي رضي لنبيه عليه الصلاة والسلام وللمسلمين.

ويقابل عمر متمم بن نويرة ، وكان قد قتل أخوه مالك بن نويرة مشركاً فيقول له عمر : ما أشد مالقيت على أخيك من الحزن ؟ - كانت عيني هذه قد ذهبت - وأشار إلى عينه - فبكيت بالصحيحة فأكثرت البكاء حتى أسعدتها العين الذاهبة وجرت بالدمع . فقال عمر : إن هذا الحزن شديد ... ما يحزن هكذا أحد على هالكه .

وصمت عمر قليلا ثم قال: «يرحم الله زيد بن الحطاب، إنى لأحسب أنى لوكنت أقدر على قول الشعر لبكيته كما بكيت أخاك». فقال متمم: «يا أمير المؤمنين لوقتل أخى يوم اليمامة كما قتل أخوك ما بكيته أبداً». فتعزى عمر حينئذ وكف عن الحزن والجزع على أخيه.

## ۳ مَعْنُ بنُ عَدِيّ

أحد سادة يثرب ، شهد العقبة مع السبعين من الأنصار . وكان يكتب بالعربية قبل الإسلام ، وكان هذا دليلا على الشرف العالى بين قبائل العرب . لم يفارق الرسول فى حروبه ، وقد آخى بينه وبين زيد الخطاب حتى فنيا فى صداقتها وحبها .

ومات الرسول ، وبكاه الناس ، وكانوا يقولون : والله لَوَدِدْنَا أَنْ مِتْنَا قبله ، نخشى أَن نُفْتَنَ بعده ... فقال معن : « إنى والله ما أحب أَن مت قبله حتى أُصَدِّقه ميتاً كما صدقته حيًّا ! ».

واجتمع الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة يريدون أن يجعلوا الخليفة من بينهم : وأسرع أبو بكر وعمر يريدانهم ، فقابلها « معن » وقال لها : « لا عليكم ألا تقروهم ، واقضوا أمركم » . أى طلب منها

ألا يصطدما بالأنصار. وأن يرتبا أمرهما مع بقية المهاجرين حتى لا يحدث صدام إطلاقاً.

وفى اليمامة ، شهد معن مقتل صديقه زيد ، وهو يصيح طالباً من المسلمين الثبات . وثبت معن حتى قتل . ونام مع صديقه نومتهما الأبدية .

# ٤ سالم مَوْلَى أبى حذيفة

اختُلف في اسمه ، فيقال له سالم بن عتبة بن ربيعة ، ويقال له سالم ابن معقل . وقد اختُلف في أهله . ويبدو أنه من أهل إصطخر . فهو على هذا فارسي . ولم يعد أنصاريًا من ناحية أنه عتيق « لثبيتة » بنت نصار الأنصارية من بني عبيد ، ويذكر في المهاجرين لموالاته لأبي حذيفة . ومن المحتمل أن يكون هذا الاختلاف في نسبه ناشئًا عن زواج « ثبيتة » بأبي حذيفة ، فلم يُعرف مولى أيها ، ومها كان الأمر فقد كان يسمى سالم بن أبي حذيفة ، وأحيانًا كان يطلق عليه « سالم بن الصالحين » وقد تزوج من « فاطمة » بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة . الصالحين » وقد تزوج من « فاطمة » بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة . هاجر سالم إلى المدينة ، واجتمع المهاجرون بقباء ، ونودي

للصلاة ، وكان فى المسلمين يومئذ سادة المهاجرين عمر وأبو سلمة وغيرهما ، ولم يتقدم أحد للإمامة . ولكن سالماً تقدم وصلى بكبار الصحابة إماما .

وكان النبي يقول: «خُذُوا القرآن من أربعة» وكان سالم أحدهم، وكان صوته جميلا، وقال له النبي: «الحمد لله الذي جعل في أمتى مثلك».

\* \* \*

وفى يوم اليمامة انكشف المسلمون ، وتقدم زيد بن الخطاب براية المسلمين ، ثم قتل ، وسقط اللواء ، فحمله سالم ، فقال له المسلمون : يا سالم إنا نخاف أن نُؤتَى من قِبَلِك . فقال : يِئْسَ حَامِلُ القرآن أنا ، إن أُوتِيتُم من قِبَل ! واستمات فى القتال ، وفى يده راية المهاجرين ثم قال : «ما هكذا كنا نَفعل مع رسول الله » فحفر لنفسه حفرة كخندق ، وقام فيها يقاتل .

وقطعت يمينه ، فأخذ اللواء بيساره ، فقطعت يساره ، فَاعْتَنَقَ اللواء وهو يقول :

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ . . وَكُأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ

قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ) (١) . حتى سقط . فلما صرع قال لأصحابه : « ما فعل أبو حذيفة ؟ » قيل له : قُتِل . وسأل عن صحابي آخر ، فقيل له : إنه قتل ... فطلب من المسلمين أن يُضْجعُوه بينها . ونام سالم ، حامل القرآن ، بعد أن ضرب للمسلمين أعظم المثل .

\* \* \*

لم ينس عمر العظيم «سالماً »، فحين أقبلت عليه سَكْرَةُ الموت قال : « لوكان سالم حبًّا ما جعلتها شورى »، أى كان يُصْدِر عن رأيه فيمن يُولِّيه الخلافة .

أَىُّ مَقَامٍ كريم كَانَ لَكَ يَاسَالُم فَى الصَّالِحِينَ ! وأَى مَقَامَ كَرَيمَ لَكَ فَ أَعِاقَ الجِنَانَ !

٥

# شُجَاع بنُ وَهْب

«شجاع بن وهب» من بنى غنم بن دودان ، كان يُكنَّى «أبا وهب» وكان نحيفاً طويلا ، هاجر إلى الحبشة فى الهجرة الثانية ، وآخى الرسول بينه وبين أوس بن خولى .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، ١٤٤ - ١٤٦ .

كثيراً ما أمّره الرسول على فرق من المسلمين ، فهاجم المشركين في وقائع كثيرة ، في هوازن وغيرها ، فأصاب من الغنائم أعظمها .

وبعثه النبى إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى ، وكانوا بغوطة دمشق فلم يسلم ، وأسلم حاجبه مُرِّى ، وبعث إلى النبى مع شجاع يقرئه السلام ، ويخبره أنه على دينه . وشهد شجاع بدراً وأحداً والحندق والمشاهد كلها ، كما شهدها أخوه .

وفى اليمامة دافع شجاع دفاع الأبطال ، حتى سقط شهيداً ، كما سقط أيضاً يزيد بن قيس وغيرهما من حملة القرآن وأئمة الصحابة .

\* \* \*

يا أرض اليمامة ؛ كم نام فى أعاقك من حملة القرآن ، حملة الكتاب الأزلى ! كم رددوا آياته الْغُرّ البينات فحملتها الأنسام صاعدة إلى السموات العلا ! استمعت الملائكة من عوالمها الأخرى إلى ترتيلاتهم العذاب ، وخشعت الكائنات لأمجادهم النورانية ، ثم ناموا فيك – يا أرض اليمامة – شهداء !

# شهيد نَهَاوَنْد الأكبر...

لا وفي سهل فسيح ممتد ، حيث انتشرت أشجار مفرعة الأغصان ، وشجيرات الورد والرياحين هنا وهناك ، نام النعان بن مُقرن نومته الأبدية ، ونام معه جنوده الشهداء . فإذا ما أقبل الربيع ، واخضرت الأغصان ، وتفتحت الأزهار ذات الأرّج ، ومر النسم من بينها يردد – في جال السحر – أنشودة طلما رددها ابن مقرن ، يستمع إليها رواد الروضة الفيحاء ، أنشودة القوة المنبعثة أوجه الحياة ، ثم عافت عيشنا الحابي ، وهامت بالحلود ، بغير المحدود الدائم السرمدى ، فهتفت بالحلود ، بغير المحدود الدائم السرمدى ، فهتفت بالحلود ، بغير المحدود الدائم السرمدى ، فهتفت به على نجاد نهاوند وسهوله فاستجاب النداء ! » .

#### ' أمير مزينة

دعا الرسول الأعظم إلى هذا الفيض النوراني الذي أتى به، فأسرعت إليه أقوام، وأدبرت أقوام، وانطوى تحت لوائه مكلً،

وعاداه ملأ ، وفي ساعة من تلك الساعات العنيفة الجرباء التي مرت برسول الله ، ثار الغبار حول المدينة مؤذناً بخمس قوى من الفرسان ، وانتظر صحابة رسول الله انجلاء الغبار حتى يتبينوا حقيقة القوم ، وقد انْتَضَوْا سيوفَهم انتظاراً للغزاة القادمين ، وأصاخوا السمع ، وأطالوا في الإصاخة حتى يتبين لهم الأمر ، إذ استمعوا إلى أناشيد القادمين ، فإذا هي تكبيرات وتسبيحات ، ترتفع في قلب هذه الصحراء الممتدة القائمة حول المدينة من مختلف شعبها وأوديتها . ولكن مَنْ هؤلاء المستجيبون لله ورسوله ، الساعون في السَّحر نحو فيض النور الذي انشق من ابن عبدالله مبشراً بالحقيقة الخالدة التي تُنكَّبها الضالون، وأخفاها المضلون ، تحت ستار من الطلاسم والحزافات ؟! من هؤلاء الموقنون بالحق الضاربون تلك السجف الغلاظ التي رَانت (١) على قلوب عُبَّاد الشهوات وأَحْلاَس (٢) الزنى ، ورائدى المنكرات ؟ ! من هؤلاء ؟ ! انجلى الغبار أخيراً عن أربعائة فارس . . وفي مقدمتهم فارس تعلقت به الأنظار ، واتجهت إليه العيون ، وهو يسير في وقار العرب ، وقد

<sup>(</sup>١) رانت : غطت وغشيت .

 <sup>(</sup>۲) أحلاس : جمع حلس وهو الملازم الذي لا يبرح . وأحلاس الزنى الملارمون لهذه
 الكبيرة لا يزايلونها لحبهم إياها .

تغلغلت فى مُحَيَّاهُ الجميل آيات الاهتام والجد ، كان يسير وحوله سبعة من إخوته ، ثم يلتف به بعد ذلك بقية كوكبة الفرسان ، وعرف الصحابة القادمين ، كانوا فرسان مُزَيْنة ، وعلى رأسهم أميرهم « النعان ابن مُقرَّن بن عائد » ، أسلموا لله جميعاً فخرجوا للرسول مبايعين ، واستمع الكون لهتافهم ولتكبيرهم ، وقد ساروا لكى يشاركوا فى بناء صرح الحق الحالد .

آمن فرسان مزينة إذن إيماناً حارًا ، وبايعوا كما أراد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . ولم يكن إلا قليل من الوقت حتى دعاهم إلى الجهاد ، فشاركوا وعلى رأسهم النعان بن مقرن ، فإذا ما آذن فتح مكة سارت مزينة في طليعة المجاهدين ، يحمل لواءها النعان ، ومضى رسول الله من نصر إلى نصر ، ومزينة في جنوده .

وتمت كلمة ربك الحسنى على «سيد الحلائق»، وخَيْرَهُ الله بين الحلود فى الأرض أو لقاء ربه، فاختار اللقاء، ومضى إلى السماء، وبكاه الخالصون من درن الدنيا، البعيدون عن أوساخها، الذين صدقوه حيًّا بكل شيء، بأرواحهم ومالهم. بكوه، وقد ظنوا أنه خالد لا يموت، ولكن ما لبثوا أن سمعوا هذا الصوت الحنون، صوت ابن أبى قحافة يقرأ: (إنك ميت وإنهم ميتون)، فأدركوا أن رسول

الله مات حقًا ، فازدادوا بكاء وسكبت عيون أولئك الأبطال الدموع انسكاباً شديداً وهم يفكرون ، كم من آماد تفصل بينه وبينهم ؟! وكم من آفاق تبعده عنهم ؟! وعلا صوت ابن أبى قحافة يخاطبهم قائلا: « أيها الناس ؛ من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت ». وسمعها الصحابة جميعاً ، فتفكروا جميعاً!

حقًّا لقد ذهب رسول الله ، ولكن بقيت دعوة الله ، تلك الدعوة التي حملها الرسول الأعظم من ربه ، فماذا هم فاعلون بها ؟ حينئذ صاح أبو بكر وكأنه يقرأ قلوب الناس :

أوصلهم أبو بكر إذن بقوته النفسية الحارقة إلى أدق مشكلة واجهتها الدعوة الإسلامية ، مشكلة المحافظة عليها والدعوة إليها مشكلة الثبات ، ومشكلة الارتداد ، أعلمهم أولا بوفاة الرسول ، ثم أوضح لهم وجود الدين بعد وفاة صاحب الدين ، ثم بَيّن لهم أن هناك من

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٤٤.

سينقلب على الدين ومن سيبقى ، فهاذا هم فاعلون ؟ وكأن أبا بكر يقرأ فى لوحة القدر : لقد ارتد العرب ، ولم يبق إلا الخُلَّص الأوفياء ، لم يبق إلا أهل المدينة وأهل مكة ثم القبائل التى تحيط بها وعلى رأسها مزينة ، وبعث أبو بكر بالجيوش إلى المرتدين .

# ۲.

## لواء مُزَيْنَة

لواء مزينة ، يُرَفْرِف مع ألوية المجاهدين المؤمنين ، والنعمان بن مقرن يقودهم من حرب إلى حرب ، حتى كتب الله لدينه النصر ، وسقط من مزينة عدد كبير من الشهداء ، ولم يبق فى النهاية فى جزيرة العرب مرتد ، ولكن ألم يتكفل الله بأن ينصر هذا الدين كله ؟ إذن فليُسِرُ العرب إلى حرب كسرى وقيصر ... وسارت مزينة فى الجيوش الذاهبة إلى بلاد النهرين ، يحمل لواءهم النعان بن مقرن ... وكتب النعان بن مقرن وقبيلته فى تلك الحروب أصدق آيات التضحية حتى التحم المسلمون بالفرس فى القادسية ، وكان للنعان بن مقرن القِدْتُ المُعلَّى فيها ، ثم ولاً ه سعد بن أبى وقاص فتح (جنديسابور) ، فسار النعان بجيش المسلمين ، واشتبك مع الفرس فى قتال هائل حتى اقتحم النعان بحيش المسلمين ، واشتبك مع الفرس فى قتال هائل حتى اقتحم النعان بحيش المسلمين ، واشتبك مع الفرس فى قتال هائل حتى اقتحم

حصونها حصناً بعد حصن ، ثم سار إلى السوس ، وكان الفرس قد تجمعوا فيها في جيش هائل ، فقاتلهم النعان ، ثم انتصر عليهم ، واستولى على المدينة ، ثم عاد إلى البصرة ، ولكن ما لبث فيها إلا قليلا ثم رحل بعدها إلى الكوفة ، وفى الكوفة ولى قيادة الجيوش الزاحفة إلى «كَسْكَر» ، فقادها ، وهزم الفرس ، واستولى عليها ، وولاه الخليفة عمر إمارتها . وعاف النعان بن مقرن حياة الإمارة الهادئة ، وأراد أن يعود إلى قتال المشركين مجاهداً في سبيل الله ، فأرسل إلى عمر يطلب منه أن يبعثه في أى جيش من جيوش المسلمين كجندى بسيط .

### ۳ بطل نَهَاوَنْد

انحاز يَزْدَجِرْد كسرى الأعاجم إلى «نهاوند»، بعد تلك الوقائع الدامية التى انتصر فيها المسلمون ... أولئك العرب المبشرون بدين جديد يسوّى فيه الأمر بين الراعى والرعية ، ويقيمون مجتمعاً كله طهارة وعدل وإخاء . ولم يفهم كسرى ، ولم يفهم الأعاجم هذا أول الأمر ، ولكنهم أيقنوا أن هذا الدين الجديد سيقضى على دينهم وملكهم ، فكان لابد أن يقاتلوه حتى النهاية ، قبل أن يُقوِّضَ أركان مملكتهم ،

ويَهْوِى بها إلى حضيض الموت فدعاهم يزدجرد إلى واقعة حاسمة يُحَضِّبُون فيها الأرض بدماء العرب الفاتحين حتى يعود ملك كسرى ثانية ، وتُعبَّد «النار المقدسة» التى أطفأها دين العرب. ونفرت الأعاجم بكتاب يزدجرد ، وأقبلوا من كل فَج من فجاج الفرس إلى نهاوند حيث اجتمعوا على الفيرزان فى تسعين ألفاً ومائة ألف ، وكتب سعد بن أبى وقاص إلى عمر بالخبر ، ثم شافهه به لما قدم عليه وقال له: إن أهل الكوفة يستأذنونك فى الانسياح وأن يبدءوهم بالشدة ليكون أهيب لهم على عدوهم .

وفكر عمر فى الأمر كثيراً وأهمه ، ثم رأى أن يجمع الناس ويستشيرهم ، فقال : «هذا يوم له ما بعده ، وقد هممت أن أسير فيمن قبلى ومن قَدَرْتُ عليه ، فأنزل منزلا وسطاً بين هذين الموصرين (١) ، ثم أستنفرهم ، وأكون لهم رِدْءاً (٢) حتى يفتح الله عليهم ، ويقضى ما أحب ، فإن فتح الله عليهم حَبَّبتهُم فى بلدانهم » . وتكلم الصحابة مؤيدين كلام عمر ، ولكن عليًا لم ير هذا الرأى ، وطلب من الخليفة أن يبقى فى المدينة يرعى شئون أمته ، وأشار عليه بأن

<sup>(</sup>١) المصرين : جمع مصر وهو البلد.

<sup>(</sup>٢) ردءًا: حاية.

يبعث قائداً ، فقال عمر : « هذا هو الرأى ، كنت أحب أن أتابع عليه ، فأشيروا على برجل أُولِّيه ذلك الثغر ، ولْيَكُنْ عراقيًّا » . فقالوا : أنت أعلم بجندك وقد وفدوا عليك . . فقال : « والله لأولين أمرهم رجلا يكون أول الأسنة إذا لقيها غداً » . فسأله الصحابة : من هو ؟ فأجاب : « النعان بن مقرن المزنى » فقالوا : هو لها .

فأرسل إليه عمر يوليه قيادة الجيش قائلا: «بسم الله الرحمن الرحم : من عبد الله أمير المؤمنين إلى النعان بن مقرن ، سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو – أما بعد – فإنه قد بلغنى أن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند ، فإذا أتاك كتابي هذا فَسِرْ بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين ، ولا تُوطِئهُم وَعُراً (۱) فتؤذيهم ، ولا يمنعهم حقهم فتكفرهم ، ولا تُدخِلُهم غَيْضَةً (۲)، فإن رجلا من المسلمين أحب إلى من مائة ألف دينار ، والسلام عليك ، فَسِرْ في وجهك ذلك حتى تأتى ماء – فإني قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يوافوك بها ، فإذا اجتمع إليك جنودك فسر إلى الفيرزان ومن جمع معه من الأعاجم من أهل فارس وغيرهم ،

<sup>(</sup>١) لا توطئهم وعراً : لا تنرلهم مكاناً صَعْباً .

<sup>(</sup>٢) غيضة : هي الأجمة وهي الشجر الملتف والجمع غياض وغيضات .

واسْتَنْصِرُوا (١) وأكثروا من : لا حول ولا قوة إلا بالله » .

وبعد أن كتب عمر هذا أرسل إلى نائب الكوفة عبدالله بن عبدالله أن يعين جيشاً ويبعثهم إلى نهاوند ، وليكن الأمير عليهم حذيفة بن اليمان حتى ينتهى إلى النعان بن مقرن ، فسار حذيفة فى جيش كثيف نحو النعان بن مقرن ليوافوه بماء ، وسار مع حذيفة خلق كثير من أمراء العراق ، وقد وضع فى كل كورة ما يكفيها من المقاتلة ، وجعل الحرس فى كل نقطة مرّبها ، وانتهوا آخر الأمر إلى النعان بن مقرن فى النقطة التى تواعدوا فيها ، فكمل جيش النعان بهم ثلاثين ألفاً من المقاتلة ، وساروا إلى نهاوند لمقاتلة الألوف المؤلفة من الفرس ، ولكن كان فى الأولين صفوة الدنيا وأخيارها – سادات الصحابة ورءوس العرب – عبدالله بن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان وأمثالها ، وكان فى الآخرين رءوس الكفر وطُغْمة (٢) الشيطان وعبدة النار .

وسار النعمان بالجيش إلى نهاوند ، وكان عمر قد أرسل إلى جند « الأهواز » أن يشاغلوا بقية جيوش الفرس حتى يقطعوا إمداد فارس عن أهل نهاوند ، أو بمعنى أدق أن يشغلوا الفرس في ميدان آخر حتى

<sup>(</sup>١) استنصروا: اطلعوا النصر من الله.

<sup>(</sup>٢) طغمة الشيطان جماعة الشيطان وحزبه.

يتمكن النعان من القضاء على جيش فارس الرئيسي ، وأرسل النعان طليحة بن خويلد الأسدى ، وعمروبن معديكرب ، وعمربن ثنى ، ليأتوه بخبر الفرس فخرجوا وساروا ليلة ، فرجع إليه عمربن ثنى ولم يأت بشيء ، وفى آخر الليل عاد إلى النعان عمروبن معديكرب ولم يأت بشيء أيضاً ، ثم رجع طليحة وأعلم الناس بوجود الفرس ، فرحل النعان إليهم ، وعبأ أصحابه – وهم ثلاثون ألفاً كما قلنا – وجعل على المقدمة نعيم بن مقرن ، وعلى مَجْنَبَتيه (١) حديفة بن اليمان وسويدبن مقرن ، وعلى المجردة (٢) القعقاع بن عمرو ، وعلى الساقة (٣) مجاشع بن مسعود ... تلك الأسماء ذات الصحائف الخالدات التي كتب لها فى تاريخ الحركة الإسلامية أنصع الآيات .

وانتهى النعان آخر الأمر إلى «أسبيذخان»، والفرس وقوف فى مكان الموقعة وعلى رأسهم أمير الفيرزان ... وتراءى الجيشان وقد علا كليها الصمت الرهيب، ثم صَوَّتَ النعانُ بصوت يقطع هذا السكون: «الله أكبر». إيه يا أنشودة القوة المنبعثة غير المحدودة التي

<sup>(</sup>١) مجنبتيه : جانبيه .

<sup>(</sup>٢) المجردة : الوسط .

<sup>(</sup>٣) الساقة : مؤخرة الجيش .

تخطت المحدود فَعَنَتُ (١) لها أوجه الحياة ... ورددها المسلمون وراء النعان ، فحملتها ذرات الأثير إلى نفوس الأعجام ... عباد الأرض ، عباد المحدود ، فتزلزلت نفوسهم وتبين لهم صَعَارها (٢) بجانب النفوس النورانية الكبار .

وحطمت العرب الأثقال ، وتقدم أشراف العرب ليضربوا فسطاط أميرهم . ثم بدأ القتال يوم الأربعاء والخميس فى مواقع هائلة والحرب سيجال بين الجيشين حتى تمكن المسلمون من إجلائهم عن مواقعهم ، ولكن الفرس ما لبثوا أن اعتصموا بخنادقهم يوم الجمعة ، فحصرهم المسلمون وأقاموا عليهم ما شاء الله ، والفرس بالحنادق لا يخرجون إلا إذا أرادوا الخروج .

وخاف المسلمون أن يطول أمر هذا الحصار إذا استمروا أسابيع وهم على هذا الحال ، فتجمع بعض قادتهم فى ذات يوم ، ورأوا أن حصارهم قد امتد بدون نتيجة ما ، وأتوا النعان وكان يتحدث فى هذا الأمر أيضاً ، فأخبروه فجمع مستشاريه وقال : قد ترون المشركين واعتصامهم بخنادقهم وأنهم لا يخرجون إلينا إلا إذا شاءوا ، ولا يقدر

<sup>(</sup>١) فعنت : فخضعت .

<sup>(</sup>٢) صغارها : حقارتها .

المسلمون على إخراجهم ، وقد ترون الذى فيه المسلمون من التضايق ، فما الرأى الذى نستخرجهم به إلى المناجزة (١) وترك التطويل ، فتكلم عمر بن ثنى ، وكان أكبر الناس فقال : « التحصن عليهم أشد من المطاولة عليهم ، فَدَعْهُم وقَاتِل مَنْ أتاك منهم » . فلم يقبلوا رأيه وقالوا : إنما يناطح بنا الجدران وهي أعوان علينا .

قال طليحة : أرى أن تَبْعث عليهم خيلا ، لينشبوا القتال ، فإذا اختلطوا بهم رجعوا إلينا استطراداً ، فإنا لم نستطرد لهم فى طول ما قتلناهم . فإذا رأوا ذلك طمعوا فينا ، وخرجوا فقاتلناهم حتى يقضى الله فيهم وفينا ما أحب .

أعجب النعمان بهذا الرأى . فأمر القعقاع – وكان على المجردة – بأن يبدأ القتال ، فهجم القعقاع على الحنادق ، فخرجوا من الحنادق وكأنهم جبال حديد قد تواثقوا ألا يَفِروا ، وقد قرَن (٢) بعضهم بعضاً ، كل سبعة في قِرَان وألقوا حسك (٣) الحديد خلفهم لثلا ينهزموا ؛ فلما خرجوا نكص (٤) القعقاع ، ثم نكصوا .

<sup>(</sup>١) المناجزة : البدء بالقتال .

<sup>(</sup>٢) قرن: ربط.

<sup>(</sup>٣) حسك الحديد : الحسك ما يعمل من الحديد على مثاله وهو من آلات العسكر .

<sup>(</sup>٤) نكص : تراجع .

ورأى الفرس المسلمين ينهزمون لأول مرة ، فاغتنموا الفرصة كما ظن طليحة ، وقالوا : هي هي ، أي أنهم أيقنوا بهزيمة المسلمين ، وأخذ القعقاع يتراجع ويتراجع معه المسلمون ، والفرس فى إثرهم حتى انقطعوا بعض الانقطاع عن حصنهم ، ولم يبق أحد إلا من يقوم على الأبواب ، واقترب الفرس من جيش المسلمين الرئيسي ، وكان النجان قد أمرهم أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوا حتى يأذن َلهم ، ففعلوا واستتر هو ، وأقبل المشركون على جيش المسلمين يرمونهم حتى أفشوا فيهم الجراح ، فشكا الناس إلى النعان وقالوا : ألا ترى ما نحن فيه ، فما تنتظر بهم ؟ اِثْلَانُ للناس في قتالهم ، فقال رُوَيْداً رويداً يا معشر المسلمين ، شهدت مع رسول الله القتال ، إذ لم يقاتل أول النهار وأخر القتال حتى تزول الشمس ... واقتربت ساعة الزوال ، فركب النعان فرسه وسار في الناس، ووقف على كل راية من رايات المسلمين يذكرهم ويحرضهم ويمنيهم النصر، ثم قال مخاطباً الجيش: إنى مكبر ثلاثاً ، فإذا كبرت الثالثة فإنى حامل فاحملوا ... وإن قتلت فالأمر بعدى لحذيفة فإن قتل ففلان ، حتى عد سبعة آخرهم المغيرة . آذَنَتْ (١) ساعة الهجوم ، فقال النعان : «اللهم أُعْزِزْ دينك ،

<sup>(</sup>۱) آذنت : حانت وحلت .

وانصر عبادك ، واجعل النعان أول شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك ... اللهم إنى أسألك أن تَقَرَّ عينى بفتح يكون فيه عِزُّ الإسلام ، واقبضنى شهيداً » ، فبكى الناس .

ورجع النعمان إلى مكان قيادته ، فكبر ثلاثاً ثم هجم في مقدمة الجيش ، وانقضت رايته انقضاض العقاب ، والمسلمون من ورائه حتى تصافحت السيوف ، وكان المكان يهدر بمن فيه هدير الموج العاتى ، وفرسان المسلمين في المقدمة يشقون طريقهم في وسط هذا البحر من الدماء ، والدم يجرى في كل مكان يزلق الناس والدواب ، ولاحت بارقة النصر وضَّاءَةً منيرة في عين النعمـان ، وتوجهت سهام الفرس إليه ، وانقض سهم من تلك السهام على خاصرته فسقط بين الدماء شهيداً ، فَسَجَّاه (١) نعيم بن مقرن ، وأخذ الراية وناولها حذيفة فأخذها وتقدم إلى موضع النعان ، وترك نعيماً مكانه ، وطلب منهم المغيرة أن يكتموا خبر موته لئلا يَهنَ المسلمون ، وأدار حذيفة الموقعة حتى انهزم المشركون مدبرين ، وتبعهم المسلمون ، وكان المسلمون قد قرنوا منهم ثلاثين ألفاً بالسلاسل ، وحفروا لهم خندقاً ، فلما انهزموا وقعوا في الحندق ، وفي تلك الأودية ، فمات منهم في الحندق وحده

<sup>(</sup>١) فَسَجَّاه : فغطاه .

مائة ألف علاوة على قتلى الموقعة نفسها .

وهرب الفيرزان ، فاتبعه نعيم بن مقرن والقعقاع حتى قتله القعقاع على أحد الجبال . وانتهى أمر فارس بتلك الموقعة ، وأقام المسلمون على أخوه نعيم : « هذا أميركم قد أقر الله عينه بالفتح ، وختم له بالشهادة » . وبكى المسلمون أمير نهاوند العظيم ما شاء لهم البكاء . ولكن كان هناك رجل ينتظر .

هو سيد الدنيا ، هو عمر بن الخطاب . أَسْهَرَتُه ليالى نهاوند ، فلكان يعرف النوم إلى عينيه سبيلا . يخرج إلى ضواحى المدينة فى هجيرها القاسى ينتظر أخبارها ، حتى أتاه السائب فقال له عمر : ما وراءك؟ فقال له : فتح الله عليك ، وأعظم الفتح ، واستشهد الأمير ، فقال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون .

ثم عرض عليه غنائم نهاوند ، غنائم لا تحصى من الجوهر النفيس ، وما أَبِهَ (١) عمر لكل هذا ، بل اعتلى المنبر ، ونعى إلى أهل الأرض النعان بن مقرن ، أمير نهاوند وشهيدها ... وبكى ... وبكى ... حتى نَشِيج (٢) .

<sup>(</sup>١) أبه : اهتم .

<sup>(</sup>٢) نشج : أخرج صوتاً في بكائه .

وعبدالله بن مسعود فى أسفل المنبر يقول: إن للإيمان بيوتاً ، ولن من بيوت الإيمان بيت ابن مقرن .

وأقبل السائب على عمر يقول: «يا أمير المؤمنين، ما أصيب رجل بعده يعرف وجهه» فقال عمر: «أولئك المستضعفون من المسلمين، ولكن الذي أكرمهم بالشهادة يعرف وجوههم وأنسابهم، وما يصنع أولئك بمعرفة عمر؟!».

\* \* \*

وفى سهل فسيح ممتد فى نهاوند ، حيث انتشرت أشجار مُفْرَعَةُ الأغصان ، وشجيرات الورد والرياحين هنا وهناك ، نام النعان بن مقرن نومته الأبدية ، ونام معه جنوده الشهداء . فإذا ما أقبل الربيع ، واخضرت الأغصان ، وتفتحت الأزهار ذات الأرج ، ومر النسيم من بينها يردد – فى جال السحر – أنشودة طالما ردّدها ابن مقرن يستمع إليها رواد الروضة الفيحاء ، أنشودة القوة المنبعثة غير المحلودة التي تخطت المحلود فعنت لها أوجه الحياة ، ثم عافت عيشنا ، وهامت بالحلود ، بغير المحلود الدائم السرمدى ؛ فهتفت به على نجاد نهاوند وسهولها فاستجاب النداء !

## الطُّفَيْل بن عَمْرِو الدوسى وابنه

#### عمرو بن الطفيل

« وفى عالم آخر لا ينتهى اجتمع الأحبة الذين عرفوا الحب تضحية ونداء الله ورسوله ، لا شهوات وصغائر ، فكانوا فى الأرض الأوفياء المجاهدين ... وكانوا فى الآخرة الشهداء الحالدين » .

أوقِدَت النيرانُ واشتعلت ، وانتشرت رائحة الشّواء فى مضارب قبيلة «دوس» وبيوتهم ، وكان سيد دوس «الطفيل بن عمرو» يكرم فى هذه الليلة أشراف دوس، ويطعم فقيرهم، وينتقل بين مضاربهم وبيوتهم مودعاً حتى عاد إلى بيته ، واجتمع حوله أصفياؤه من أشرافهم ، وهو فى وسط تلك الحلقة ينشد أشعاره مفاخراً بنسبه وعلوه ومجد قبيلته . وفى الصباح المبكر خرج أشراف الحي يودعونه حيث يذهب إلى سوق مكة ، فيتاجر لهم فيها ، ويجتمع بأشراف بيت العرب ربيت إبراهيم ) فيتذا كرون أحوال العرب ، ويَفُضُّون ما قد حدث (بيت إبراهيم ) فيتذا كرون أحوال العرب ، ويَفُضُّون ما قد حدث

بينهم من إحَنِ (١) ومنازعات . وسار الركب إلى هناك ، وكان سوق عكاظ قد أشرف ميعاده ، واجتمع شياطين قريش من المشركين . يفكرون : ماذا يحدث لو استمع زعيم من زعماء القبائل إلى رسول الله فمنعه وأمده بالقوة والعون؟! لابد إذن من دعاية واسعة النطاق يُشُوِّهُون بها حقيقة الدعوة قبل أن تصل إلى آذان واحد من هؤلاء ، ولكن ماذا يقولون : شاعر؟ ! أبداً ، ما هو بشاعر ، وليس كلامه الشعر ... كاهن ؟! أبداً ، ما هو بكاهن ، وإن البدوى ليفرق بين سَجْع الكُهَّان والقرآن . راهب ؟ ! أبداً ، ما هو براهب فإن هذا اللسان عربي مبين، ولسان هؤلاء لسان أعجمي . ساحر؟ ! نعم، هذه الفكرة التي يستطيعون بواسطتها أن يشوهوا دعوته ، سحر يفرق بين المرء وزوجته ، وبين المرء وعشيرته الأقربين ... وانتظرت قريش وفود الحجيج حتى أقبل الطفيل بن عمرو ، وكان يمشي وَثِيداً بطلعته المهيبة ، وهو يردد أشعاره ، ويترنم بمجد آبائه ، وأقبل عليه القرشيون يرحبون به . وما استقر به المقام حتى قالوا له : « يا طفيل ، إنك قدمت بلادنا ، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعْضَل بيننا ، وفَرَّق جماعتنا ، وشُتَّت أمرنا ، وإنما قوله كالسحر ، يفرق بين الرجل

<sup>(</sup>١) إحن : أحقاد جمع إحنة .

وأبيه ، وبين الرجل وأخيه ، وبين الرجل وزوجته ! إنا نخشي عليك وعلى قومك مثل ما دخل علينا منه ، فلا تكلمه ولا تسمع منه » . وما زالوا به بحدثونه ويخوفونه ، ويقصون له بعض ما فرق به ابن عبدالله جماعتهم حتى أجمع ألا يسمع منه ولا يُكلِّمه. يقول: فوالله مازالوا بى حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه . فغدوت إلى المسجد ، وقد حَشُوْت أذني كرسفاً (يعني قطناً ) فَرَقاً (١) من أن يبلغني شيء من قوله حتى كان يقال لى ذو القُطْنَتَين ، وفرحت قريش يوماً وتيقنوا أن سيد بني دوس لن يصل إليه شيء من قول رسول الله ، ولكن دعوة الله لا تقف في وجهها حُجُب أو سُجُف. يقول الطفيل: فغدوت يوماً إلى المسجد ، فإذا رسول الله قائم يصلى عند الكعبة ، فقمت قريباً منه ، فأبى الله إلا أن يُسْمَعني بعض قوله ، فسمعت كلاماً حسناً ، فقلت في نفسي : ﴿ وَاثْكُلُّ أَمِّي (٢) ! والله إني رجل لبيب ، شاعر ما يخفى على الحَسَنُ من القبيح ، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؟ » ، وأخذ الطفيل يرقب رسول الله بعينيه النَّفَّاذَتين حتى انصرف الرسول إلى بيته ، فتبعه الطفيل حتى إذا دخل بيته استأذن

<sup>(</sup>١) فرقاً : خوفاً .

<sup>(</sup>۲) واثكل أمى : وافقدها وهو أسلوب ندبة ، واستغاثة .

الطفيل عليه ودخل. ثم قال: يامحمد، إن قومك قالوا لى كذا وكذا.. للذى قالوا: لاأسمع قولك؛ ثم إن الله أبى إلا أن يُسْمِعنيه فسمعت قولا حسناً، فأعرض على أمرك. فعرض عليه الرسدِل الإسلام وتلا عليه القرآن، فقال: لا والله ما سمعت قولا قط أحسن من هذا، ولا أمراً أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحنى. ثم قلت: يا نبى الله، إنى امرؤ مطاع فى قومى، وأنا راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام، فادع الله أن يكون لى عوناً عليهم فها أدعوهم إليه، فقال: اللهم اجعل له آية.

وخرج الطفيل من عند الرسول ، وصاح الصائح فى قريش : قد أسلم سيد دوس وآمن ، واجتمعت قريش على الصائح هذا ، فأخبرهم الخبر ، وارتجف القرشيون وأرعدوا ، ولكنهم لا يستطيعون أن ينالوا من الطفيل شيئاً ، وإلا تألبت عليهم دوس جميعها . وأقبل الطفيل بطلعته المهيبة فما استطاعوا منه شيئاً .

وأقام الطفيل ما أراد الله له الإقامة ، ثم خرج إلى قومه . يقول : « فخرجت إلى قومى ، حتى إذا كنت ( بثنيَّة ) تُطْلِعُنى على الحاضر ، وقع نورٌ بين عَيْنَىَّ مثل المصباحِ ، فقلت : اللهم فى غَيْرِ وجهى ، فإنى أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت فى وجهى لفراق دينهم ، فتَحول النور

فوقع فى رأس سوطى ، فجعلِ الحاضرون يتراءون ذلك النور فى سوطى كالقنديل المعلق » . وَوَلِجَ الطّفيل الحي ، ودخل بيته فأتاه أبوه فقال له :

- إليك عني يا أيتاه ، فلست مني ولست منك .
  - ولم يا بني ؟
  - إنى أسلمت واتبعت دين محمد .
    - يا بني ، ديني دينك .

ثم طلب منه أن يعرض عليه هذا الدين حتى إذاكان حقًّا آمن به .

فقال له الطفيل : اذهب فاغتسل وطهر ثيابك .

فذهب ثم جاء فعرض عليه الإسلام فأسلم .

ثم أتته امرأته ، فقال لها : إليك عنى ، فلست منك ولست منى .

- ولمَ بأبي أنت؟!

فقال: فرق بينى وبينك الإسلام، إننى أسلمت وتابعت دين محمد. فطلبت منه أن يعرض عليها هذا الدين فقال لها: اذهبى إلى ذي الثّرى فتطهرى منه (وهو ماء قريب)، فذهبت فاغتسلت، ثم جاءت فعرض عليها الإسلام فأسلمت.

أسلم آل بيت الطفيل جميعاً ، وكان لابد للطفيل بعد ذلك أن

يدعو قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد، وحَسِب الأمر هَيِّناً مستساعاً، فقام فى قومه بعد مقامه بقليل يدعوهم إلى الله ورسوله ... وانتظر أن يجيبوه فما أجابوا، بل سخروا منه وعابوه، وأصبح هذا البيت الدوسى الرفيع المنار مرمى السخريات والاضطهاد، فقد زادت دوس تعلقاً بأصنامها، ومحاربة لدعوة رسول الله، والطفيل لا يهدأ ولا يكل ، يعيب أصنامهم، ويسقهونه حتى ضاقوا به وضاق بهم ... فخرج إلى رسول الله يلتمس منه القوة والبأس، فلما تقابلا قال له الطفيل: يا رسول الله، قد غلبتنى دوس، فادع عليهم .. وأخذ يقص على الرسول الأعظم ما يلقاه من عَنت واضطهاد، وما يقابلون به دعوة الله من سخرية ونكاية، فقال الرسول: « اللهم اهد دوساً وائت بهم ...

وعاد الطفيل إلى قومه ، وقد ازداد قوة وبأساً ، يدعوهم فلا يستجيبون ، ولكن الدعوة الحقة الصادرة من القلب المؤمن الكبير لابد أن تجد آخر الأمر التربة الصالحة ، فتنمو أحسن النمو .

هاجر رسول الله عَلَيْكُم إلى المدينة ، ومضت بدر وأحد والخندق ، وجاهد فيها من جاهد من أولئك الشهداء الحالدين ... وفات الطفيل ابن عمرو هذه الوقائع الثلاث ، ولكنه كان يقوم بجهاد دقيق عظيم .

جهاد الدعوة فى سبيل الله حتى استجاب له ثمانون بيتاً من دوس أقبل بهم إلى المدينة ، ورسول الله بخيبر ، فسار إليه بهم ، وفى خيبر قال لرسول الله : يا رسول الله ، اجعلنا مَيْمَنَتَك ، واجعل شعارنا مبروراً . ففعل رسول الله ، وأبلى الدوسيون أحسن البلاء ، واستشهد منهم من استشهد ، وأسهم لهم رسول الله ... وأقام الطفيل مع رسول الله فى المدينة حتى فتح مكة ، فقال الطفيل : يا رسول الله ، ابعثنى إلى « ذى الكَفَيْنِ » صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه ، فبعثه إليه ، وذهب الطفيل إلى صنم قومه ، وجعل المسلمون يجمعون الحطب ثم أشعل النار فى الصنم وكان من خشب وهو يرتجز :

ياذا الكفين لست من عبادك ميلادُنا أقدم من ميلادك أنا حَشَشْتُ النار في فؤادك

والمسلمون يرتجزون وراءه ، ودوس تنظر صنمها وهو يحترق ... وبان لهم أنه ليس على شيء ، فأسلموا جميعاً . ولكن الطفيل لم يقم بينهم ، فعاد إلى المدينة يقضى فيها حياته بجوار النبي الأعظم ، ومعه ابنه عمرو ، وقد شب وترعرع وبلغ مبلغ الرجال ... وفي تلك الأثناء تُبض الرسول عَيْسِيةً .

ارتدت العرب عن الإسلام ، وخرجت على أمر نبيها ، وأعلنت

أنها لن تدفع الزكاة ، ورأى خليفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يجند لهم الأجناد ، فبعث بالمسلمين إلى طليحة الأسدى ، وفي مقدمتهم «الطفيل بن عمرو» وابنه عمرو. فجاهد الاثنان جهاد الأبطال حتى انتهى المسلمون من طليحة ، وأخضعوا قبائل نجدكلها ، ثم ساروا إلى اليمامة ... واستعد المسلمون لهذه الحرب العَوانَ (١) ، وأقبل الليل فناموا استعدادًا للمعركة في الصباح ، ووقفت رَبيئة (٢) من القوم تحرسهم ، وغفا « الطفيل بن عمرو » قليلا ، ثم وقف في الصباح يقول لأصحابه: « إنى رأيت رؤيا فاعْبُرُوها (٣) ، إنى رأيت رأسي قد حلق ، وإنه خرج من فمي طائر ، وإنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها ، وأرى ابني عمراً يطلبني طلباً حَثيثاً ، ثم رأيته حُبسَ عني ... » فقال أصحابه: خيراً. قال: « أما أنّا فقد أُوَّلْتها (٤) ، أما حلق رأسي فقطعها ، وأما الطائر فروحي ، وأما المرأة التي أدخلتني فرجها فالأرض تحفر لي فأغبب فها ، وأما طلب ابني لي ثم حبسه عني ، فإني أراه سَيَجْهَد أن يُصِيبَه ما أصابني » . وتنفس الصبح ، واشتبك المسلمون

<sup>(</sup>١) العوان : الحرب التي قوتل فيها مرة بعد مرة .

<sup>(</sup>٢) ربيئة : الطليعة من الجيش والجمع رياباً .

<sup>(</sup>٣) فاعبروها : ففسروها .

<sup>(</sup>٤) أولتها . فسَّرتها .

مع بنى حنيفة اشتباكاً شديداً ، وتخطى الطفيل وابنه عمرو الصفوف يتقاتلان حتى استشهد الطفيل . أما ابنه فجاهد جهاد الأبطال حتى جرحت يده وقطعت ، ولم يكف عن القتال .

عاد عمرو إلى المدينة ، وقد فقد أباه ، ثم استبسل وأخذ يُونّب فسه أن لم يصبه ما أصيب به أبوه . فقد كانت حياة أبيه أروع مثل للتضحية والفداء ، فما أسلم حتى وهب لله ولرسوله كل شيء ، فدعا وجاهد ، وجعل منه هو نفسه رجلا يحارب الآن في سبيل الله ورسوله ، ثم أعطى دوساً أعظم القدوة ، ثم مات شهيداً بين السيوف المسلولة والأسنة اللامعة ، قد فاز أبوه ، أما هو فلم يفز . إنه يتذكر يوم أقبلوا على الرسول في خيبر ، فبعثه صلوات الله وسلامه عليه إلى قومه «دوس » يستمدهم ، واستمرت الحرب يومئذ في «خيبر» ، فقال له عمرو وقد نشب القتال : «يا رسول الله تغيبت عنه ... » .

- أما ترضى أن تكون رسول رسول الله ... فرضى عمرو يومئذ ، وشفيت نفسه يومها ، يوم أن أراد القتال ، فما ظفر فيه ، لكن من يشفيه الآن ، وقد طلب الشهادة فأخطأها ، وفاز بها أبوه ! ! ألم يشتق هذا النعم الأبدى بجانب الرسول الأعظم وبجانب أبيه ! ! التقوا

هناك ... التقى الأحبة أحسن اللقاء ، وعاد الجيش إلى المدينة ومازال عمرو بن الطفيل هائماً يطلب الشهادة ، يريدها فى كل موضع . ومات خليفة رسول الله وانتقلت الخلافة إلى عمربن الخطاب .

وكان عمرو عند عمربن الخطاب – قبل خروجه إلى اليرموك – وقد أتى بطعام ، فتنحى عنه عمرو ، فقال عمر : مالك ؟ لعلك تنحيّت لمكان يدك .

فقال عمرو : أجل .

فأجابه عمر بن الخطاب : والله لا أذوقه حتى تَسُوطَه بيدك (١) ، فوالله ما فى القوم أحد بعضه فى الجنة غيرك !

استمعها عمرو فبعث فى قلبه النور الهادى ، النور الذى طالما استمده من رسول الله يوم كان حيًّا ، وها هو ذا الآن يستمد بعضه من الفاروق ، ألم يشهد له أن بعضه فى الجنة ، وهو سيد الأرض الذى لا تأخذه فى الحق لومة لائم ؟! وخرج عمرو فى جيش المسلمين إلى البرموك ، وهجم على جحافل الروم ، وصمد المسلمون ، وأخذوا يتساقطون واحداً بعد واحد ، لكن تم لهم النصر ، وارتفعت ألوية

<sup>(</sup>١) تسوطه بيدك : المراد تناله بيدك من « السُّوط » وهو خلط الشيء بعضه ببعض

التوحيد على فلسطين ، وكان بين الشهداء عمرو بن الطفيل . وفى عالم آخر لا ينتهى اجتمع الأحبة الذين عرفوا معنى الحياة تضحية وفداء لله ولرسوله ... لا شهوات وصغائر ، فكانوا فى الأرض الأوفياء المجاهدين ... وكانوا فى الآخرة الشهداء الحالدين ! ...



## أبو حذيفة بن عتبة

«كانت حياته توبة مجاهد وصوت ضمير»

لقد وصل الصوت الإلهى الذى علا فى أرجاء مكة إلى آذان سَراتها (١) ، كما وصل إلى آذان فقرائها ومواليها ، ولقد سمع آل عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف هذا الصوت قويًّا رائعًا يدعو إلى عبادة الواحد الأحد ، عبادة نقية خالصة من أرجاس (٢) الأوثان فاهتزت تلك القلوب وخفقت .

هذا الشريف القرشي الذي يدعوهم إلى هذا الدين بلغ سَنَام (٢) . الشرف وذروة الجاه ، ولكن كل هذا ما وجهه عن غايته ، بل إنه ليجاهد فيها ، ويثبت عليها ثبوت الطّود الأشمخ (٤) . هل هذه قوة الإنسان ! ! هل صبر محمد بن عبدالله كصبر الناس أجمعين ؟ ... أبداً ... لقد علا محمد بن عبدالله فوق الإنسانية وفوق البشر ، المدالة علا محمد الله عبدالله المنانية وفوق البشر ، المنانيا : أشرافها ...

<sup>(</sup>٢) أرجاس : جمع رجس وهو الدنس .

<sup>(</sup>٣) سنام : ذروة .

<sup>(</sup>٤) الطود الأشمخ: الجبل الشاهق.

أحاديث نفس تلق فى نفوس آل عتبة . وكانت ميزة هذا القبيل من قريش دقة الشعور وعذاب الضمير ، كم آلم هذان هذه الأسرة أشد الألم ، وحاكاها أشد المحاكمة ، ولكن هل يؤمنون بمحمد رسول الله ، فيضيعون هذا الجاه العريض ، وهذه المكانة السامية فى قريش ؟ هل يَصْبَون عن دين أسلافهم ويُسفّهُون أوثانهم (۱) ؟ ... سؤال تردد فى أعماقهم جميعاً .

أما عتبة بن ربيعة ، وأخوه شيبة ، وابنه الوليد فقد توقفوا .

أما أبو حذيفة بن عتبة فلم يتردد ولم يتوقف – إن دعوة الحق ظاهرة بينة ، فَلْيَعْتَنِقْها ، ولْيَفْنَ فيها ، وَلْيَكُنْ النمن الله الذي سيلقاه من قريش أيًّا كان ... فقد باع نفسه لله ، واستربح من الله النمن . وهكذا أرسل الإسلام أشعته البيضاء النقية إلى قلب أبى حذيفة ، لقد آمن أبو حذيفة كما آمنت امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو .

ولقى أَبُو حَذَيْفَة من قريش الرَّهَق (٢) ، وحاولوا فتنته عن دينه ، غير أن الله أيده بنصره ، فلا ضعف ولا خَوَر (٣) ... بل إنه لَيَدْأَبُ على

<sup>(</sup>١) أوثانهم : جمع وثن وهو الصنم .

<sup>(</sup>٢) الرهق : العسر والضيق .

<sup>(</sup>٣) خور : ضعف .

نشر الدعوة فى صفوف أهله ، ويرى منهم اللين ، ويرى فيهم الحلم والرأى ، فيطمع فى هدايتهم إلى دين الله ، ويستمع عتبة إلى ابنه يحدثه عن جلال الدين وعظمته ... والرجل يفكر ويطيل فى التفكير . وازدادت قريش إمعاناً فى اضطهاد الرسول عليه الصلاة والسلام ، وازداد الرسول إيماناً بدعوته ، وأسلم حمزة بن عبد المطلب ، وعلم عتبة بن ربيعة ، فسار إلى قريش وقد عزم فى نفسه على أمر ، لم لا يكلم رسول الله ، ويحادثه فى دعوته ، ويطلب منه أن يرجع عنها فى سبيل عروض يعرضها عليه ؟ ! دخل عتبة إلى الكعبة ، وجلس فى نادى قريش ، وكان رسول الله عليه السجد وحده .

أحلامهم ، وعِبْت به آلهتهم ودينهم ، وكفرت به من مضى من آبائهم ، فاسمع منى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها .

فقال له رسول الله عَرِيْكِيٍّ : قل يا أبا الوليد .

قال: يا بن أخى ، إنْ كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا ، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكبرنامالا ، وإن كنت إنما تريد به شرفاً سوَّدْناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك ، وإن كنت تريد به مُلْكاً ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًّا (۱) تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب ، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه .

والرسول الأعظم يستمع حتى إذا ما انتهى عتبة قال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه : أقد فرغت يا أبا الوليد ؟

قال : نعم .

قال له الرسول : فاستمع منى .

قال : افعل .

فتلا الرسول :

<sup>(</sup>١) رئيًّا: الرِّلى: المس من الجن.

## بسم الله الرحمن الرحيم

(حَمْمَ \* تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ \* بَشِيرًا وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثُرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ \* وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ) (١) ...

ثم مضى رسول الله عليه عليه عليه ، فلم سمعها منه عتبة ، أنصت لها ، وألق يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه ، ثم انتهى رسول الله عليهم إلى السجدة منها فسجد ، ثم قال : قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت ، فأنت وذاك .

فقام عتبة إلى أصحابه ، فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله ، لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به .

فلما جلس إليهم قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ! !

قال : ورائى أنى سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط ، والله ما هو بالشعر ، ولا بالسحر ، ولا بالكهانة . يامعشر قريش أطيعونى وخلوا بين هذا الرجل وما هو فيه فاعتزلوه ؛ فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت منه نبأ ، فإن تُصِبْه العرب فقد كُفِيتُمُوه ، وإن يظهر على العرب فملكه

سورة فصلت : ١ - ٥

ملككم ، وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به .

فقالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه .

– هذا رأیی فاصنعوا ما بدا لکم .

\* \* \*

ازداد إيلام قريش لرسول الله وصحبه وأخذوا يفتنونهم عن دينهم . فطلب منهم رسول الله عليه أن يهاجروا إلى بلد آمن ، واختار لهم الحبشة ، فهاجر « أبو حذيفة » هو وامرأته « سهلة » ، وقد بغض العيش في جوار المشركين . وفي الحبشة ولدت له امرأته ولداً سماه « محمداً » .

وقضوا فى الحبشة ما شاء الله لهم ، حتى علموا أن عمر قد أسلم ، وأن حِدَّة قريش قد هدأت قليلا ، فعاد منهم من عاد ، وكان من بينهم أبو حذيفة وزوجته ، ولكن ما لبثت قريش أن زاد ثورانها على النبى وصحابته ، فأخذوا يذيقونهم كئوساً من الذل الهائل ، ولم يستطع أبو حذيفة أن يفارق مرة أخرى النور ، وأن يترك الرسول الأعظم ، فبق معه ، وهو يحاول ما استطاع أن يهدى أباه ، وأبوه يحيا فى عذاب نفسى مستمر ... بل إنه ليشعر شعوراً تامًّا أن رسول الله على حق ، وأن فريشاً على باطل ، ولكن الخروج على دين أجداده كان يخيفه قريشاً على باطل ، ولكن الخروج على دين أجداده كان يخيفه

ويروعه ، وكان لما ألقاه أبوحذيفة فى نفس أبيه عتبة بن ربيعة أكبر الأثر فى نفسه . وكان عاملا مغالياً فى تفريق كلمة قريش فى غزوة بلدر – كما سترى بعد – وذهب رسول الله والله والله والله والله وعبيدهم يَسُبّونه دعوته ، فقابلوه أسوأمقابلة ، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يَسُبّونه ويصيحون به ، حتى اجتمع عليه الناس ، وألجئوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وهما فيه ، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه فعمد إلى ظل حبلة من عنب ، فجلس فيه ، وابنا ربيعة ينظران يتبعه فعمد إلى ظل حبلة من عنب ، فجلس فيه ، وابنا ربيعة ينظران الله ، ويريان مالتى من سفهاء أهل الطائف ...

فلما اطمأن رسول الله عَلَيْكُم قال : «اللهم أشكو إليك ضعف قوتى ، وقلة حيلتى ، وهوانى على الناس . يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربى . إلى من تَكِلُني، إلى بعيد يَتَجَهَّمُنى ، أم إلى عدو ملكته أمرى . إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ، ولكن عافيتك هى أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلهات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك ، أو يحل على سخطك ، لك العُتْبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة الإبك » .

فلما رآه ابنا ربيعة ، عتبة وشيبة ، ورأيا ما لقى تحركت له نفساهما

فدعوا غلاماً لها نصرانيًّا يقال له عَدَّاس ، فقالا له : خذ قطفًا من العنب فضعه فى هذا الطبق ، ثم اذهب إلى ذلك الرجل ، فقل له يأكل منه ، ففعل عداس ، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدى رسول الله عَلَيْتُهُمْ ثُمْ قال له : «كل » .

فلما وضع أمام رسول الله عليه قال : بسم الله ... ثم أكل . فنظر عداس فى وجهه ، ثم قال ، والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد ، فقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه : ومن أهل أى البلاد أنت يا عداس وما دينك ؟

- نصرانی ، وأنا رجل من أهل نِينَوى .
- من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟
  - وما يدريك ما يونس بن متى ؟
  - ذاك أخى كان نبيًّا ، وأنا نبى .

فأكب عداس على رسول الله على يقبل رأسه وقدميه ، وأحد ابنى ربيعة يقول لصاحبه : أما غلامك فقد أفسده عليك . فلما جاءهما عداس قالا له : مالك يا عداس ؟ مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدمه ؟

قال : يا سيدى ما فى الأرض خير من هذا ، لقد أخبرنى بأمر ما يعلمه إلا نبى ! ....

ثم تركها وعاد ابنا ربيعة يفكران ...

\* \* \*

اهتدى اليثربيون إلى الله وإلى رسوله ، وأذن النبى عَلَيْكُمْ في الله المحرة ، فهاجروا إليها ، وأسرع أبو حذيفة بن عتبة إلى المدينة مهاجراً إلى الله ورسوله ، وعاش في هذا المجتمع الإسلامي حتى نادى منادى الجهاد ، فخرج في مقدمة الصفوف في بدر.

أقبلت قريش تحارب الله ورسوله ، فلما رآها الذي عَيِّلِيَّهِ قال : اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحاول تكذيب رسولك ، اللهم فَنَصْرَك الذي وعدتني ، اللهم أحنهم الغداة . ثم رأى عتبة بن ربيعة على جمل أحمر فقال: «إن لم يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر ، إن يطيعوه يُرْشَدُوا » ؛ وبعثت قريش لعمر ابن وهب أن يحذر أصحاب رسول الله عَيِّلِيَّةٍ ، فذهب ثم عاد يقول : «قد رأيت يا معشر قريش البلايا (۱) تحمل المنايا ، نواضح (۲) يثرب

<sup>(</sup>١) البلايا: المصائب.

<sup>(</sup>٢) نواضح جمع نضاحة وهو القوس يرمى بها رميًا حسنًا .

تحمل الموت الناقع (١) . قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم ، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم ، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك ، فرؤا رأيكم » .

فلما سمع حكيم بن حزام هذا ، وكان يعلم أن عتبة بن ربيعة إنما خرج مستكرهاً ، ذهب إليه وقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها ، هل لك إلى ألا تزال تذكر منها بخير إلى آخر الدهر!

- وما ذاك يا حكم ؟
- ترجع الناس، وتحمل أمر حليفك عمرو.
- قد فعلت أنت على بذلك ، إنما هو حليفي فَعَلَى عَقْله (٢) وما أصيب من ماله ، فَأْتِ ابنَ الحنظلة ( أى أبا جهل بن هشام ) فإنى لا أخشى أن يشجرأمر الناس (٣) غيره .

ثم قام عتبة بن ربيعة خطيباً ، فقال : « يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئًا ، والله لأن أصبتموه لا يزال

<sup>(</sup>١) الناقع: الشديد البالغ الثابث.

 <sup>(</sup>۲) عقله : دِيْتُه .

<sup>(</sup>٣) يشجر أمر الناس : المراد يتولى أمرهم .

الرجل ينظر فى وجه رجل يكره النظر إليه ، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته ، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب ، فإن أصابوه فذاك الذى أردتم ، وإن كان غير ذلك لم نتعرض منه لما تكرهون ».

وفى تلك اللحظة انطلق حكيم بن حزام إلى أبى جهل فقال له : « يا أبا الحكم إن عتبة أرسلنى إليك بكذا وكذا » . فقال : انتفخ والله سحره حين رأى محمداً وأصحابه . كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد ، وما بعتبة ماقال ، ولكنه قد رأى أن محمداً وأصحابه أكلة جُزُور (١) وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه .

ثم بعث إلى عامر بن الحضرمى ، فقال : هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس ، وقد رأيت تَأْرك بعينك ، فقم فأنشد خفرتك (٢) ومقتل أخيك . فقام عامر بن الحضرمى وصرخ ... واعمراه ! ... واعمراه ! فحميت الحرب ، وأفسد أبو جهل على الناس الرأى الذى دعاهم إليه عتبة . فلما بلغ عتبة قول أبى جهل : « انتفخ والله سحره ».

<sup>(</sup>١) جزور : الإبل .

<sup>(</sup>٢) فأنشد خفرتك : فاطلب .

قال : « سيعلم مُصْفَرَّ الإِسْت (١) من انتفخ سحره ! » .

وفى تلك اللحظة قتل حمزة بن عبد المطلب ... الأسود بن عبد الأسود المخزومي ؛ فخرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد من الصف ودعا إلى المبارزة .

إنه ليعلم أنه على باطل ، وأن كثيرين من قريش ليعلمون أنهم على باطل ، وأن مع محمد الحق المبين ، فما لهم يحاربون وينافقون ؟ ! وإنه ليعلم أن ابنه فيهم ، وقد يقابله فى ميدان النزال – أحدهم يدافع عن إيمانه بالحقيقة السماوية – وهو يدافع عن أوثان لا تغنى من الله شيئًا ، قد يقابل ابنه فيقتل أحدهما الآخر – فما خير العيش بعد ذاك – لقد كانت قريش مضعضعة الكيان حين رأت تضعضع نفسية شريفها عتبة ابن ربيعة .

وهذه كتيبة رسول الله قوية مؤمنة يعلم كل فرد أنه لا يدافع عن نفسه إنما عن دينه ، فكان الفرد لا يقاتل بقوة ذاته بل بقوة المجموعة كلها ؛ فازداد عددهم المعنوى عن عدد أعدائهم ألوف المرات .

أما غايتهم فكانت واحدة .. أما قائدهم فكان واحدًا .. أما

<sup>(</sup>١) الأست : العجز ويراد به حلقة الدبر والأصل سَتَهَ بالتحريك وتجمع على أستاه مثل سبب وأسباب .

سبيلهم فكان إلى الله ورسوله نصراً واستشهادًا .

لقد عرفت الغاية ، وعرفت القائد ، وعرفت الوسيلة .. فلو اجتمعت الأرض عليهم جميعًا فى ذلك اليوم ما غلبتهم – إنهم الآية ، آية السماء على الأرض ، إنهم حجة الإسلام على أبنائه المارقين (۱) ، الآن تلزمهم أن النصر لمن آمن وفنى فى محمد ودينه ، ولقد رأى القرشيون هذا فما فهموا أول الأمر . وحين دارت عليهم الدوائر عرفوا أن محمداً على حق ولكن ما آمن منهم كثير .

رأى أبوحذيفة أباه وعمه وأخاه يخرجون للقتال ، وإنه ليعلم أنه خرج مستكرهاً لقتال المسلمين ، ولكن ما له يتقدم ، هذا الرجل الحكيم المتزن ، ليموت بأيدى المسلمين كافراً فيخلد فى النار . حزن أبوحذيفة ، ولكن طرأ عليه هذا الطارئ القوى الرائع ، فليخرج هو إلى أبيه فيقتله ليكون الأمر للأجيال . وامتشق أبوحذيفة سيفه وخرج إلى المبارزة ، ولكن منعه الرسول ، فأطاع ، وماكان أصحاب رسول الله إلا أكثر الجنود طاعة بل فناء فى قائدهم العظيم .

ووقف أبوحذيفة ينظر إلى المبارزة ، وفيها قتل أبوه وأخوه وعمه ، ولكن ما النفس الإنسانية ؟ أليست هي مجموعة من العواطف

<sup>(</sup>١) المارقين : الحارجين المتمردين .

والانفعالات والمشاعر؟ ولقد تحطم هذا كله فى نفس أبى حذيفة ، وأثار مزيجاً من الحزن والألم والغيظ فى نفسه...

والتحمت قريش مع المسلمين فقال رسول الله عَلَيْكُم : « إنى قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالنا ، فمن لقى منكم أحداً من بني هاشم فليقتله ، ومن لقى أبا البخترى بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله ، ومن لتى العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله عليه فلا يقتله ، فإنه إنما خرج مستكرهاً » ولقد سمع أبوحذيفة هذا ، وأبوه ألم يخرج هو الآخر مستكرهاً ؟ ونسى أن أباه هو الذي بدأ النزاع وأثاره وصاح : « أتقتل آباءنا وإخوتنا وتترك العباس ، والله لئن لقيته لأَلْجَمَنَّه <sup>(١)</sup> بالسيف » . وإن رسول الله ليسمّع هذا فينادى عمر ويقول له : « يا أبا حفص ، أيضرب وجه عم رسول الله عَلِيْلَةٍ بالسيف » ؟ فقال عمر : `` يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف ، فوالله لقد نافق » . فأشفق عليه رسول الله ﷺ ونهى عمر عن قتله وقال : « لقد رأى مصرع أبيه بعينيه » .

क्र क्र क्र

<sup>(</sup>١) لألجمنه : لأقتلنه .

أبو حذيفة بن عتبة فى ميدان القتال يضرب يميناً وشالا ويحطم قريشاً تحطيماً. ماذا فعلت – أبا حذيفة – فوقفت تعارض رسول الله عليه وتحاده ، وتعصى أمره ، هذا الأمر الآتى من السماء ، أئنك الآن كواحد من هؤلاء المنافقين الذين يؤذون رسول الله فى المدينة ، أوككافر من أولئك الكفرة المجرمين ... من أبوك هذا ؟ ومن عمك ؟ ومن أخوك بجانب تلك الشعلة الأبدية التى اعتنقتها والتى يحملها رسول الله من ربه ؟ ما أمر رسول الله إلا وحى أتى من السماء ... والعباس بن عبد المطلب إنه لمسلم فى أعاقه ، وإنه لأكبر عامل مثبط بين المشركين يبعث بأخبارهم إلى رسول الله عليه ويعمل على خذلان الكفر فى موطن الكفر ، فما لك تعصى أمر رسول الله فيه ، وتريد أن تلجمه موطن الكفر ، فما لك تعصى أمر رسول الله فيه ، وتريد أن تلجمه بالسيف – ما خير العيش بعد هذا ؟ !

أيتها النفس اللوامة التي تحاكمين وتعاقبين ، رفقاً بى قليلا ، فلقد أظلمت أمام عينى الحياة ، وما أرى فيها الآن إلا سرابًا خداعاً ، وتكشفت الحياة أمام ناظرى ، فإذا هى غرور دونه أى غرور . فإنه عمل صالح ، وحياة كلها طهر وإيمان أضعتها اليوم وفى لحظة – فنكثت على أعقابك !

وانتهت بدر ... وقد أبلي فيها أبوحذيفة أحسن البلاء ، وعرض

نفسه للموت أكثر من مرة ... ووقف بجانب الرسول خاشعاً متصدع القلب . ·

ثم حفر المسلمون لقتلى المشركين قليباً ، وأمر رسول الله عَيَالِيَّةِ أَن يُلقوا فيه ، وفى تلك اللحظة أخذ عتبة بن عتبة فسحب إلى القليب ، فنظر رسول الله عَيَالِيَّةِ فى وجه أبى حذيفة بن عتبة ، فإذا هو كثيب قد تغير .

- يا أبا حذيفة ، لعلك دخلك من شأن أبيك شيء .

- لا والله يا رسول الله ، ما شككت فى أبى ولا فى مصرعه ، ولكنى كنت أعرف من أبى رأياً وحِلْماً وفضلا ؛ فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام ، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذى كنت أرجو له ، أحزننى ذلك ... فدعا له رسول الله عليه بخير ، وقال له خيراً .

\* \* \*

أليس فى هذا عفو تام عن أبى حذيفة ؟! أو لم يكن قتاله فى بدر شفيعاً له عند نفسه اللوامة ؟ أبداً ... أبداً ... إلى انتهاء الحياة!! وها هو ذا يقول: « ماأنا بآمن من تلك الكلمة التى قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عنى الشهادة! ».

ياله من قلب إنسانى علا فوق القلوب ، فما عاد ينظر إلى الحياة إلا كخطيئة يجب التكفير عنها ! إن أيامه لتمضى وهو يحيا فى دنيا النادمين . والحرب تستعرر بين رسول الله والمشركين ، وأبو حذيفة يطلب الشهادة فى كل موضع ، ولكنه لا يظفر بها ... فى أحد ، وف حنين وقف كالأسد يدافع عن دين الله ، بل فى جميع المغازى .

وذهب الرسول إلى الرفيق الأعلى وهو راض عن أبى حذيفة كل الرضا ، غير أن أبا حذيفة مازال خائفاً من كلمته أيضاً. ودعا خليفة رسول الله عليلية المهاجرين والأنصار إلى الجهاد وقتال المرتدين من بنى حنيفة ، فأسرع الصفوة المختارة من المجاهدين والأنصار وفى مقدمتهم أبو حذيفة .

وقاد خالد بن الوليد الجيش إلى بنى حنيفة ، وانقض مسيلمة الكذاب على المسلمين بجيوش كثيفة من المشركين ، وكانت الموقعة صفحات ثلاثاً: أما الصفحة الأولى فقد هزم المسلمون فيها ، وهنا خرج خالد من معسكره وصاح: «وامحمداه» ، فتذكر الأنصار والمهاجرون عهودهم ومواثيقهم ، وحمل زيد بن الخطاب راية المهاجرين وتقدم ، وهنا بدأت الصفحة الثانية ، وفيها ثبت المسلمون ، واستشهد زيد ، فحمل أبو حذيفة لواء المسلمين وصاح

فيهم: «يا أهل القرآن ، زَيِّنُوا القرآن بالفعال ». وهجم المسلمون ، واستشهد أبوحذيفة ، وهنا بدأت الصفحة الثالثة ، فقد غلب المسلمون بنى حنيفة ، وقتلوا مسيلمة الكذاب ، وتمت كلمة ربك الحسنى .

وفى ساحة القتال .. نام أبو حذيفة بن عتبة نومته الأبدية ، ومر به المسلمون يتلمسون من حياته ومن موته أبلغ العظات ... فهنيئاً لك أبا حذيفة حياة المجاهدين الأتقياء ، وهنيئاً لك أبا حذيفة جزاء الشهداء الأبرياء !

## فارس الخزرج ...

« إيه يا منبع القوة ، يافارس الخزرج ، مازالت الأجيال تردد لنا ولمن بعدنا ... أنه ارتوى من نبع الحلود – حتى فاض ، فإذا الدنيا وعبادها خاضعون لفيضه » .

ألا تنظر إلى الضوء .. الضوء السارى من وراء الآفاق مبشراً بعوالم جديدة خافية عن أعين الضلال والهائمين فى هذا الوادى السحيق ... وادى الحياة ؟!

ألا تستمع إلى القلب الخفاق ... الذى يردد على نايه العظيم ألحان الحظود ؟!

ألا تستمع إلى الصوت المنبعث من حِرَاء ... يحدث عما كان وما سيكون وما هو كائن ؟!

ألا إنه الصوت الإلهى ، نادى به المبعوث من مبدع الأكوان ، فاخترق الحجب ، ونفذ إلى الأعماق ... سار ثم سار حتى أودع الصدور الحافظة من أهل يثرب ... ألا تستمع إليه أيها الفارس الذى رهبه الناس ، وانحنى لسطوته جبابرة الضحراء ؟ ألا تستمع إليه مدوّياً

مؤذناً بثبات الحقيقية ؟! إيه أيها الفارس الرهيب! أما فكرت من قبل في غاية هذا الكون ومنتهى تلك المصائر؟! أما تكشف لك سر الأسرار – سر الحياة والموت؟! لم نحيا؟ وإلى أين نمضى؟ ... لقد أتت الحلول أخيراً تقدم لك فياضة ، فأقبل على النبع لترتوى . فقد طال الظمأ والهوى إلى الارتواء .. وسرعان ما أقبل الفارس الرهيب – فارس الحزرج « أبو دجانة » ، فارتوى من نبع الحلود ... ارتوى حتى فاض ، فإذا الدنيا تخضع لسيفه البتار – وتكتل في صحائفها الباقيات خلوداً لا ينتهى .

\* \* \*

آمن «أبو دجانة » سماك بن خرشة إيمان الأقوياء ، وأدرك زعيم الأنبياء هذا فجعله فى الصدارة من الصحابة ، ولكن أبا دجانة ما أخذه الغرور ولا عظم به العجب . إنه يسير فى إطراقة المؤمنين ... إطراقة لله فحسب ، وخشوع يملأ ذرات روحه فيجعلها صافية وادعة ، وهكذا كان فارس الخزرج الرهيب الذى دوّى اسمه فى بوادى العرب وصحاريها .

\* \* \*

ارتفع اللواء .. اللواء الذي لا ينحني أبد الآبدين ... اللواء الحالد

السرمدى ، لواء الحق المبين ... كتب عليه بأحرف من نور ونار ... هذا لواء سيد المرسلين . ارتفع اللواء ولا ينحنى ، والتحمت الصفوف وفى وسطها «أبو دجانة » ، وعلى رأسه عصابة حمراء ... عصابة الموت ..

كان الشعلة المحرقة التي لا تحترق ، وكان الصاعقة المتحركة التي لا تقف فيها الحركة ، وكان الحركة المستمرة التي لا يوقفها سكون . ما لأبناء الأرض وعبادها من قريش يفرون من أمامه ! . . . إنهم تناسوا الحكمة الحالدة يوم لقوه .

إنه ارتوى من نبع الخلود ... حتى فاض ، فإذا الدنيا وعبادها خاضعون لفيضه . تلك صحيفة « فارس الخزرج » في جيل أحد ...

\* \* \*

ارتفع اللواء .. لواء رسول الله ... ورسول الله بين الصفوف ، وفى يده سيفه ، ثم قال من يأخذ هذا السيف بحقه – فقام إليه فرسان المسلمين فمنعهم . وهنا سألوه : وما حقه يا رسول الله !

فأجاب : أن تضرب به فى العدو حتى ينحنى .

فأحجم القوم . وهنا قام « أبو دجانة » وقال : أنا آخذه يا رسول الله بحقه . فأعطاه إياه .

وهنا أخرج عصابة حمراء ، فتعصب بها ، فقالت الأنصار : « أخرج أبو دجانة عصابة الموت » ! وهكذا كانت تقول له إذا تعصب بها . وتزاحف الجيشان وتصافحت السيوف .

\* \* \*

أنا الذي عاهدنى خليلى ونحن بالسيف لدى النخيل الا أقوم الدهر فى الكيول أضرب بسيف الله والرسول استمعها المسلمون «وأبو دجانة» يترنم بها وسط الصف، والكافرون يفرون من حوله كأنهم الحُمُر المستَثْفِرة الفارة، وصرع أبطال القرشيين تحت قدمه حتى وصل إلى كافر من الكفرة، فحمل عليه فَوَلُول، فإذا هي امرأة، فلم يقتلها، إنه أكرم سيف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يضرب به امرأة.

\* \* \*

ارتفع اللواء ... لواء رسول الله ، وقد فر من حوله المسلمون ، ولم يثبت إلا من عصمه الله ، وفى مقدمتهم أبو دجانة . فإذا ما أقبلت كتائب الكفر تصدى لها هو وفارس عبد مناف – على بن أبى طالب حتى قضيا على الكثير منها ، ثم انهمر القرشيون من كل جانب على رسول الله يقذفونه بالنبال . وهنا أقبل أبو دجانة على رسول الله وجعل

نفسه ترساً له ، والنبال تقع فى ظهره ، وهو منحن لا يشعر بالآلام والأوصاب . وهنا بايع الرسول على الموت ... ووهب له نفسه وروحه .. صائحاً بتلك الكلمة التى كتبتها له الأجيال : « نفسى دون نفسك ، وعينى دون عينك ، والسلام عليك غير مودع » .

وكم فزع القرشيون لتلك الروح ... روح أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ، تلك الروح التى تبدو فى الملات غير جزعة ؛ غير متعلقة بالوجود الأرضى ، وهو منتهى أملهم وغايتهم ... وهؤلاء هم الكافرون بالحق . تناسوا حكمة باقية أبد الزمان : أن صحابة الرسول – وفى مقدمتهم أبو دجانة – قد ارتووا من نبع الحلود حتى فاض ، فإذا الدنيا وعبادها خاضعون لفيضهم .

وتلك صحيفة « فارس الحزرج » في جبل أحد .

أى صحائف كتبها فارس الخزرج بعد ذلك ؟ إنها أرفعها وأخلدها ... في جميع مشاهد الرسول ، لم يتخلف عن واحدة . بل كان فيها الفارس المجلى ، ثم كان الأمر لأبى بكر بعده ، وارتدت العرب ، وعلى رأسهم بنو حنيفة ، وسار إليهم المسلمون ، ومادت الأرض هناك بالقتلى والأتبلاء ، وأبو دجانة يصول صولة الأسد ،

متذكراً عهوده الخوالى ، عهوده مع الكائن النورانى الأعظم ، الذى بعث فأعطى ، ثم مضى ، ألا من وصال ، ألا من قرب حول الحوض الموعود .

وأبلى أحسن البلاء. وصناديد بنى حنيفة يهاجمونه كتلا متراصة فينكل بهم تنكيلا وهو ف حلمه السرمدى.

ولجأ المشركون أخيراً إلى الحديقة وتحصنوا بها ، فألق المسلمون أبطالا منهم إليها ، كان أولهم أبا دجانة ، وحارب أبو دجانة حتى تمكن المسلمون من الدخول ، وفى تلك الأثناء كسرت قدمه ، ولكنه استمر فى القتال ، وقد أصابته الجراح حتى قتل بعد أن رأى نصر المسلمين . وتلك كانت صحيفته الأخيرة .

إيه .. يا منبع القوة ، يا فارس الحرّرج ، مازالت الأجيال تردد لنا ولمن بعدنا : أنه ارتوى من نبع الحلود حتى فاض ، فإذا الدنيا وعبادها خاضعون لفيضه !

## فتنة الأشراف

« تحت ألوان هائلات من العذاب رجعوا عن دينهم إلى دين الطاغوت والكفر، لا بقلوبهم ولكن بألسنتهم، فأظهروا الكفر وقلوبهم كانت عامرة بالإيمان ... وفي الرياض الخالدات سيحيون ... لا لغو هناك ولا تأثيم ، بل تزفهم الملائكة في أعالى السماء ... سلام عليكم ... سلام عليكم ، وطوبي لكم يوم الميعاد! ».

الشُّواظ المحرق ينزل من لهيب هذه الشمس على بيوت مكة فَتُردُّه سُقُف بيوتهم ، ويجلس القرشيون فى ظلال ناعمين ، أما عابرو الطريق فى تلك اللحظات القاسيات من وجه النار فكانوا يسرعون إلى حيث يبتغون مأوى من هذا الهجير القاسى ، وخلت طرقات مكة من الناس ، ولم يعد ثمة رجل أوامرأة ، وهدأت الحركة ، وساد السكون ، سكون أشبه بسكون الليل ، لكن يمتاز عنه بقساوة جوه واختناقه . وفى وسط هذا السكون كان يسمع لهَثُ محزن . كانت الشمس تطل من سقف بيتين أو ثلاثة على رجال قيدت أقدامهم الشمس تطل من سقف بيتين أو ثلاثة على رجال قيدت أقدامهم

بالحديد، وتعرضت أجسامهم لضوء الشمس القاتل ... كانت تسمع دقات قلوبهم وهي ترتفع وتنخفض ، أصواتهم لاهثة متعبة ، ولكن لا تأوه ولا أنين ... افترسهم الألم ، وأضناهم الحزن والعذاب ، فإذا ما أقبل عليهم أشهدهم وخز الضمير .. كان هؤلاء هم المفتونين من أصحاب محمد رسول الله ... وكان من بينهم هشام بن العاص ، وعياش بن ربيعة ، والوليد بن الوليد ، وسلكمة بن هشام بن المغيرة وغيرهم ... أولئك الأولون من صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه .

تحت ألوان هائلات من العذاب رجعوا عن دينهم إلى دين الطاغوت والكفر، لا بقلوبهم لكن بألسنتهم، فأظهروا الكفر، وقلوبهم كانت عامرة بالإيمان، وكأن قريشاً أدركت ثباتهم على دينهم فوهبتهم الحياة فقط، وسلبتهم الحرية والحركة.

\* \* \*

هنا فى تلك البلاد المجدبة ... كانت قوة الظلام وقوة النار تتنازعان ، وتَضْطرم نيران العداوة بينهما ... وكان من عباد الظلام العاص بن وائل السهمى ، غلظ قلبه واستحوذ الشرعليه . وكان فى قلبه من الخبث والدهاء ما جعله من أفذاذ العرب ودهاتهم

الماكرين ... وكم تفنن العاص فى إيذاء المسلمين! وتشهد مكة يوماً موقفاً له مع خَبَّاب بن الأرَت صاحب رسول الله ، فقد كان خباب قينا (۱) بمكة يعمل السيوف ، كان قد باع من العاص بن وائل سيوفاً عملها له حتى كان له عليه مال ، فجاءه يتقاضاه ، فقال له : يا خباب ، أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذى أنت على دينه أن فى الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم ؟ قال خباب : بلى . قال : فأنظرنى إلى يوم القيامة يا خباب حتى أرجع إلى تلك الدار ، فأقضيك هناك حقك ، فوالله لا تكون وصاحبك يا خباب آثر عند الله منى ، ولا أعظم حظًا فى ذلك ، ونزل الوحى على رسول الله :

﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ لأُوتِيَنَّ مَالاً وَوَلَداً ﴿ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ الْمَوْتِينَ مَالاً وَوَلَداً ﴿ أَطُلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّحَذَا عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ كَلاَّ سَنَكَتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴾ (٢) .

وزاد العاص لجًّا (٣) في الطغيان والإثم وعداوة الرسول ، ولكن

<sup>(</sup>١) قيناً : حداداً .

<sup>(</sup>۲) سورة مريم : ۷۷ – ۸۰ .

<sup>(</sup>٣) لَجًّا : تمادياً .

الرسول حين يراه يقول: « ابنا للعاص مؤمنان ... هشام وعمرو » ، أما هشام – وكان أصغر من أخيه عمرو – فقد آمن ، وتحمل هشام من عَنَت أبيه وأخيه عمرو الشيء الكثير ؛ فما أمر النبي عَيَقِيلِيم أصحابه بالهجرة حتى هاجر هشام إلى الحبشة ، في الهجرة الثانية ، ثم عاد إلى مكة حين بلغه بدء هجرة الصحابة إلى يثرب ، واتفق مع اثنين من الصحابة هما عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة على الهجرة . يقول عمر : « اتعدت (۱) – لما أردنا الهجرة إلى المدينة – أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص التناضب (۲) من أضاءة بني غفار فوق سرف ، وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس ، فليمض صاحباه ، سرف ، وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس ، فليمض صاحباه ، فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب ، وحبس عنا هشام ، وفتن فافتتن » .

أدرك العاص إذن أن ابنه سَيَفِرُّ بدينه إلى المدينة ، فأرصد له الأرصاد ، حتى إذا هم بالهجرة فى الصباح قبض عليه وسجنه ، وخضع هشام لهذه الألوان المهلكة من العذاب ، فنطق بكلمة الكفر.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اتعدت : تواعدت .

<sup>(</sup>٢) التناضب: اهم مكان.

وهاجر عمر وعياش حتى وصلا إلى المدينة ، ونزلا فى بنى عمرو ابن عوف ، وخرج أبوجهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش ، وكان ابن عمها ، وأخاهما لأمهما ، حتى قدما المدينة ، ورسول الله عيس أسلام بكة ، فكلها وقالا له : إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك ، ولا تستظل من شمس حتى تراك . سمع عياش هذا ، فذكر أمه ، فرق لها ، ولحظ عمر العظيم هذا ، فقال : «ياعياش ، إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم ، فوالله لوقد آذى أمك القمل لامتشطت ، ولوقد اشتد فاحذرهم ، فوالله لوقد آذى أمك القمل لامتشطت ، ولوقد اشتد عليها حر مكة لاستظلت » . ولكن عياشاً الرقيق القلب قال : أبر قسم أمى ، ولى هناك مال نأخذه . ويعود عمر العظيم فيقول : إنك لتعلم أنى أكثر قريش مالا ، فلك نصف مالى ولا تذهب معهما .

فأبي عياش إلا أن يخرج معها ، فلما أبي إلا ذلك قال له عمر : أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه ، فإنها ناقة نَجِيبة (١) ذَلول (٢) ، فاحزم ظهرها ، فإن رابك (٣) من القوم رَيْب فَانْجُ عليها .

<sup>(</sup>١) نجيبة : نفيسة كريمة يسابق عليها .

<sup>(</sup>٢) ذلول : سهل الانقياد .

<sup>(</sup>٣) رابك: أصابك الشك.

فأخذها عياش وسار مع أبى جهل وأخيه حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا أخى ، والله لقد استغلظت بعيرى هذا ، أفلا تعقبنى ناقتك هذه ، قال عياش: بلى ، ثم أناخ وأناخا ، ليتحول عليها فلما استووا على الأرض ، هجا عليه وأوثقاه ، ثم دخلا به مكة نهاراً ، ومضوا به فى الوُثق ثم صاحا: يا أهل مكة ، هكذا فافعلوا بسفهائكم ، كما فعلنا بسفيهنا هذا ، ثم أخذوا يذيقونه العذاب ، حتى رجع ظاهراً إلى الكفر.

وأقبل سلمة بن هشام بن المغيرة من أرض الحبشة ، وأراد اللحاق بالرسول ، فحبسه أبوجهل وأجاعه وأعطشه ، فافتتن .

ونادى النفير فى قريش إلى الحرب ... إلى قتال محمد فى بدر حيث نستأصل شأفته (١) وينتهى أمره . ويشعر القرشيون أن سلمة وعياشاً وهشاماً لن يكونوا إلا عوناً لمحمد فى حربه معهم ، وأن من الحنير أن يبقوا فى قيودهم فى مكة ، وإلا تلمسوا الفرص للانضام إلى الرسول . وبقوا فى مكة حقاً ، ولكن فتية آخرين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا فافتَتِنُوا وعادوا إلى الكفر ، ففروا من المدينة حين علموا بخروج محمد إلى قريش – وقالوا عن محمد وصحبه – لقد غرَّ هؤلاء دينهم ، وهناك فى قريش – وقالوا عن محمد وصحبه – لقد غرَّ هؤلاء دينهم ، وهناك فى

<sup>(</sup>١) نستأصل شأفته : المواد نقضى عليه القضاء الأخير.

جبل بدر قتلوا جميعاً. وأطل الوحى على رسول الله ينادى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلائِكَة ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ؟ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فَى الأَرْضِ ، قَالُوا : أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ) (١) .

أما عياش وسلمة وهشام ، فكانوا فى قيودهم فى مكة يحتملون من الألم ما لا يحتمله البشر ، وأتاهم ضيف جديد .

\* \* \*

خرج الوليد بن الوليد بن المغيرة كافراً يوم بدر ، وقاتل مع القرشين قتالا شديداً ، وهو يعلم أن قومه على ضلال مبين ، ولكن هى نزوة العصبية عند العربي ، وانهزم القرشيون ، وأسر الوليد ... أسره عبدالله ابن جحش . وخرج خالد بن الوليد وأخوه هشام لافتدائه ، فطلب عبدالله بن جحش أربعة آلاف ، فأبى خالد ، ولكن هشاماً قبل ، وقال لحالد : إنه ليس بابن أمك ، والله لو أبى فيه إلاكذا وكذا لفعلت . وطلب الرسول لافتدائه شكّة أبيه الوليد ، وكانت الشكة درعاً فضفاضة (٢) وسيفاً وبيضة (٣) ، فأتيا بها إلى المسلمين فلها قبض درعاً فضفاضة (٢) وسيفاً وبيضة (٣) ، فأتيا بها إلى المسلمين فلها قبض

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) فضفاضة : واسعة .

<sup>(</sup>٣) بيضة : خوذة .

المسلمون ذلك خرج إخوة الوليد به حتى بلغا « ذا الحليفة » ، فأفلت منها وعاد إلى الرسول على الله وأعلن إسلامه ، ثم عاد إلى إخوته فقال له خالد: هل كان هذا قبل أن تفتدى وتخرج مأثرة أبينا من أيدينا ، فاتبعت محمداً ، إن كان هذا رأيك ؟ فأجابه الوليد : ماكنت لأسلم حتى أفتدى بمثل ما افتدى به قومى ، ولا تقول قريش إنما اتبعت محمداً فراراً من الفدية . ثم سارا به إلى مكة وهو آمن لها ، فما وصلا إلى هناك حتى أوثقاه وحبساه . وهكذا نزل الضيف الجديد على المفتتنين ، وقد افتتن الوليد كما افتتنوا .

#### \* \* \*

حديث يسر به المسلمون إلى أنفسهم عن هؤلاء المفتونين ، ويحدث المفتونون به أنفسهم ... حديث نفس قاس يتلخص فى تلك الكلمة التى قالها عمر العظيم : « ما الله بقابل ممن افتتن صرفاً ولا عدلا ولا توبة ، قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم » . هذا ما يردده المسلمون وفى مقدمتهم عمر ، ويقوله المحبوسون أنفسهم ، حتى أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة فأنزل الله عليه : ( قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ الله يَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكم إِنَّ الله يَعْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكم

وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قُبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ ) (١) .

فكتها عمر بيده في صحيفة ، وبعث بها إلى هشام بن العاص . وتسلم هشام الصحيفة ... وكان أهله قد سمحوا له ببعض الحرية ، حين طال السجن والقيد عليه ، فخرج إلى «ذي طوى » يسير هناك ويجلس ، يصعد الجبل ويهبط ، وهو ينظر إلى الرقعة ، ثم ينظر إلى السماء ، ويحاول تفهمها ويقول : «اللهم فَهِمْنِيها » . فألق الله في قلبه أنها نزلت فيه ، فجلس على ناقته ومضى يطوى البيد (٢) إلى رسول الله ، وقابل الحبيب أحبته الخالدين .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : ٥٣ ، ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) البيد: الصحراء جمع بيداء.

<sup>(</sup>٣) دبر: عقب.

وعياش بن أبى ربيعة ؛ والمستضعفين بمكة . اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها عليهم سنين كَسِني يوسف ، .

وتقبل الله دعوة الرسول ، إذ أفلت الوليد من الوثاق ، وقدم المدينة ، وفرح المسلمون بمقدمه ، وسأله النبى الأعظم عن عياش وسلمة ، فقال له : تركتها فى ضيق وشدة ، وهما فى وثاق ، رجل أحدهما مع رجل صاحبه ، وأقام الوليد فى المدينة ، ولكن شوق رسول الله يلح عليه دائمًا أن يرى صاحبيه عياشًا وسلمة ، فيقول يوماً : من لى بعياش بن أبى ربيعة وسلمة بن هشام ، ويسمعها الوليد فيقول : أنا لك يا رسول الله بهما . فقال له الرسول : « انطلق حتى تنزل بمكة على العيتين فإنه قد أسلم ، فتغيب عنده ، واطلب الوصول إلى عياش وسلمة ، فأخبرهما أنك رسول رسول الله ، وأن تأمرهما أن ينطلقا حتى .

فخرج الوليد من مكة مستخفياً ، فلقى امرأة تحمل لها طعاماً ، فقال لها : أين تريدين يا أمّة الله ؟ قالت : أريد هذين المحبوسين . فتتبعها حتى عرف موضعهما ، وكانا محبوسين فى بيت لا سقف له ، فلما أمسى تسلق الجدار ، ثم أخذ مَرْوة (١) فوضعها تحت قيدهما ثم

<sup>(</sup>١) مروة : جمعها مَرْو وهي حجارة صلبة تعرف بالصوان .

ضربها بسيفه فقطعها ، فسمى سيفه لذلك « ذا المروة » ، ثم خرجا معه ، فحملها على بعيره ، وانطلق هو يسوق البعير ، وسارها ف الطريق الذى سار فيه الرسول حين هاجر مخافة من الطلب ، وتتبعها خالدبن الوليد وفريق من قريش ، ولكنهم لم يتمكنوا من اللحاق بهم . وفى أثناء الطريق عثر الوليد ، فَدَمِيت أصبعه ، ولكنه لم يأبه بل نظر إليها وقال :

ما أنت إلا أصبع دَمِيتِ وفي سبيل الله ما لقيت ووصلوا إلى المدينة سالمين .

\* \* \*

هذا الوليد بن الوليد ... السيد القرشي يدخل إلى المدينة فائزاً فرحاً بفوزه ، فقد حقق للرسول ما أراد ، وكم كان يقر عينه فى تلك اللحظة حين يرى الرسول الأعظم يستقبل عياشاً وسلمة ، وكان يشعر بتلك السعادة العظمي التي يحس بها المجاهدون حين يرون ثمرة جهادهم الحالد . ولكن الجسم كان قد أضني وتحمل من وعث الطريق وشدته وعسفه ما ينوء به هذا الجسم الحديدي ، فما لبث أن انهار ، وأحس الوليد بفؤاده يتقطع شيئاً فشيئًا ، حتى توفى بين أيدى الصحابة راضياً ، مودعًا إياهم .

وعلمت أم سلمة بوفاة ابن عمها فقالت : « غريب توفى فى بلاد غربة » ، واستأذنت الرسول صلوات الله عليه وسلامه فى البكاء على الوليد فأذن لها فقالت :

يا عين فابكى للوليد بن الوليد بن المغيره كان الوليد بن العشيره كان الوليد بن الوليد أبا الوليد فتى العشيره فسمعها الرسول صلوات الله وسلامه عليه فقال : « لا تقولى هكذا يا أم سلمة ، ولكن قولى :

( وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ) (١) .

\* \* \*

وعلمت «ضباعة» بنت عامر بفرار ولدها ، وانضمامه إلى رسول الله فقالت :

اللهم رب الكعبة المسلمة أظهر على كل عدو سلمه له يدان فى الأمور المبهمه كف بها يعطى وكف منعمه وبقى سلمة مع الرسول المسلمين إلى الشام حيث بعث أبو بكر شيء منها ... ثم خرج مع المسلمين إلى الشام حيث بعث أبو بكر الجيوش لجهاد الروم ، فقتل سلمة بمرج الصفر شهيداً فى المحرم سنة

<sup>(</sup>١) سورة ق : ١٩ .

أربع عشرة فى أول خلافة عمربن الخطاب .

ومضى مع الحالدين ...

\* \* \*

أما عياش بن أبى ربيعة فبقى مع النبى صلوات الله وسلامه عليه يجاهد أيضاً حتى توفى الرسول ، فخرج إلى الشام مجاهداً ، ثم رجع إلى مكة فأقام بها حتى مات .

\* \* \*

وعاش هشام بن العاص يحارب في سبيل الله ، مستلا سيفه في كل معركة ، ثم هاجر عمروبن العاص ، وعاش الأخوان عيشة الأبطال الميامين ، ينأيان عن كل فتنة ، ويقبلان في كل جهاد ... حتى توفى الرسول ، وخرج عمرو بن العاص قائداً على جيش من جيوش المسلمين ، وكان معه أخوه هشام ، واشتبك المسلمون مع الروم في أجنادين » ...

ورأى هشام من المسلمين بعض النكوص عن عدوهم ، فألقى المغفر عن وجهه وأخذ يتقدم فى نحر العدو وهو يقول : «يامعشر المسلمين إن هؤلاء الروم لا صبر لهم على السيف ، فاصنعوا كا أصنع ». فجعل يدخل وسطهم ، فيقتل النفر منهم وهو

ينادى : «يا معشر المسلمين إلى "إلى ". أنا هشام بن العاص ، أمن الجنة تفرُّون ؟ ! ! » وهجم المسلمون كالأبطال حتى انهزمت الروم ، وانتهوا إلى ثلمة لا يعبرها مسلم إلا قتل ، فهجم هشام فقتل ، ووقع على الثلمة فسدها ، فلها انتهى المسلمون إليها هابوا أن يوطئوه الخيل فقال عمره : «أيها الناس : إن الله قد استشهده ورفع روحه إليه ، وإنما هو جثة فأوطئوه الخيل » ، ثم أوطأه هو وتبعه الناس حتى قطعوه إرباً . فلها انتهت الهزيمة على الروم ورجع المسلمون إلى معسكرهم كرّ إليه عمرو ، فجعل يجمع لحمه وأعضاءه وعظامه ثم حمله فى نطع فواراه .

ولما بلغ عمر بن الخطاب خبر قتله قال : « رحمه الله ، فنعم العون للإسلام » .

وبينا حلقة من قريش جلوس فى دبر الكعبة إذ مر عمروبن العاص يطوف ، فقال القوم : «هشام بن العاص أفضل فى نفوسكم أم أخوه عمروبن العاص »؟ وشعر داهية العرب بأنهم يتكلمون عنه ، فلما قضى طوافه أتى إلى الحلقة وقال : «ما قلتم حين رأيتمونى ، فقد علمت أنكم قلتم شيئاً ؟ » . فقال القوم : «ذكرناك وأخاك هشاماً ، فقلنا : هشام أفضل أم عمرو » . فقال : «على الحنبير سقطتم ، سأحدثكم عن ذلك ، إنى شهدت أنا وهشام البرموك ، فبات وبت

قدعو الله أن يرزقنا الشهادة ، فلما أصبحنا رزقها وحرمتها ، فهل فى ذلك ما يبين لكم فضله على ؟ ».

\* \* \*

وفى الرياض الخالدات سيحيون ... لا لغو هناك ولا تأثيم ، بل تزفهم الملائكة فى أعالى السماء ... سلام عليكم ... سلام عليكم ، وطوبى لكم يوم الميعاد !



### عبد الله بن عبد الله بن أبيّ ...

«صورة من صور الفناء فى الحق لم تعهدها الدنيا، ومثل من أرفع الأمثال يذكر هؤلاء الذين أذلهم الحرص على الدنيا ومتاعها الزائل وتعلقوا بالأهل والولدان فكانوا أدنأ الجبناء».

كانت القوافل تسير من جزيرة العرب إلى الشال حيث أسواق الشام المزدهرة بأنواع من حاجات الحياة وكمالياتها ، لا يعرفها العرب في بلدهم الجدب ، ولكنهم يتطلبونها ويحملون منها ما يستطيعون . وإذا ماسارت القوافل إلى الشال مرت دائماً بيثرب ... المدينة السحرية الغريبة التي يعيش فيها حَيَّان من العرب مع تلك الأمة اليهودية الغريبة الأطوار ، وإذا ما أناخت القوافل في يثرب ذهب سادتها يتلمسون المقام عند سيد العرب عبدالله بن أبي بن سلول بن مالك بن الحارث الحرجي في بيته الرفيع المنار . فإذا ما خيم الليل اجتمعت الحلقات في بيت عبدالله بن أبي ، واجتمع التجار من كل مكان ، يتناقلون أخبار العرب ويتسامعون أخبار الشام ، وفي وسط هؤلاء كان يجلس أبوعامر العرب ويتسامعون أخبار الشام ، وفي وسط هؤلاء كان يجلس أبوعامر العرب ويتسامعون أخبار الشام ، وفي وسط هؤلاء كان يجلس أبوعامر

الراهب الخزرجي ، ابن خالة عبدالله بن أبي ، يبشر بنبي جديد أظل زمانه ، ويعلن إيمانه به قبل مبعثه ، وأنه ناصره ومعينه . ويسمع عبدالله بن أبي هذا ، ويسمع غيره ، ثم يأخذون في أطراف من الأحاديث شتى ، فإذا ما انتصف الليل أسرعوا إلى بيوتهم أو إلى مضاجعهم التي أعدها صاحب الدار للقاصدين نحوه من أصحاب القبائل .

وفى وسط هذه البيئة المُتْرفة المفرطة فى الترف والغنى ، وفى ظلال تلك المجتمعات الغنية بأخبارها ، درج سن الطفولة والشباب «الحباب » ابن عبدالله بن أبى بن سلول . وكان عبدالله ينظر إلى ابنه الحباب وهو يكتمل رجولة وقوة ، ويفيض حياة وازدهاراً ... وقد وضع فيه آمال الحياة كلها ، ولم يعد يأمل فى شيء سوى أن يجمع لهذا الابن الشرف والثروة والجاه والسلطان .

وجاء يوم « بُعَاث » ، يوم العواصف العاتية ، عواصف الموت والدمار التي حلت بالأوس والحزرج ، فاقتتلوا أشد القتال حتى كاد أن يفنى بعضهم بعضاً ... وانهزمت الحزرج آخر الأمر ، ولكن عقلاء الفريقين أوقفوا القتال بقاء على أنفسهم من الزوال ، وخوفاً من تسلط اليهود ثعالب المدينة .

ولكم كره عبدالله بن أبى هذه الحرب ، ولكم أراد أن يحول بينها ، ولكن هكذا كانت الأقدار! وكان لا بد له أن يشترك فيها ويخوض غمارها . وقد خاضها ، وصَلِي (١) بنارها ، وخاضها ابنه عبدالله واشترك في جميع وقائعها .

وأدرك الفريقان سوء ما فعلا ، ولكن بعد فوات الفرصة ، بعد أن ضعف الأوس والخزرج جميعاً ، وعلا اليهود مقاماً وجاهاً وثروة ، وفكر أشراف العرب فى أمرهم . رأوا أن حرباً أخرى بينهم إذا ما ثارت لأى سبب كان فيها القضاء عليهم ، إذن فلابد من الاندماج فى وحدة تامة وقوة واحدة تقف فى وجه اليهود . أجمعوا على هذا الأمر بعد تفكير عميق ، وقر رأيهم على أن يُتَوِّجُوا عبدالله بن أبى بن سلول ملكاً عليهم ، وأخذوا يجمعون الذهب والخزز ليصنعوا له تاجاً كما تصنع الأكاسرة .

وهنا أشرق قبَسٌ من نور ... نور أَخَّاذٌ بدأت العرب تتبينه في يثرب ، ولم يشعر به ابن أبي ، ولكن هذا القبس انتقل من بيت إلى بيت ، حتى كانت العقبة الثانية الكبرى ، وقد ذهب اليثربيون إلى مكة ، ليعاهدوا مشرق النور على الوفاء .

<sup>(</sup>١) صَلِي : احترق .

أما عبد الله بن أبى فقد ذهب إلى مكة مع قومه ، وقد أيقن أنه حين عودته سيتوج ملكاً على يثرب ، وكم كان يحلم وهو فى رحلته بمُلك عريض سيقيمه ، وينشر سلطانه فى كل جزيرة العرب ، ثم يتركه لابنه الحباب من بعده .

ونام ابن أبي في مكة ، ولم يشعر بتلك البيعة الكبرى ، ولم يشعر بأن قومه يبايعون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على الموت في سبيله . وعلمت قريش بأمر البيعة فأتت إلى عبدالله بن أبي فسألته عنها ، فأنكر ولج في الإنكار ، وأظهر الدهشة ... أشد الدهشة لكلام القرشيين .

وعادت قافلة يثرب ، ولما نَأَت قليلا عن مكة علم عبدالله حقيقة الأمر ، فارتاع له ، وحاول أن يرد قومه عنه فلم يأبهوا له ، بل قابلوه وهو ملكهم المرجوّ - أشد المقابلة ، وأغلظوا له فى القول ، وأدرك عبدالله أن عظمته قد انتهت ، وأن ملكه قد زال ، وامتلأهذا القلب الضعيف بالحقد والسخائم ، وعاد إلى المدينة ، وانتشر الإسلام فى كل بيت من بيوتها ، حتى ابنه « الحباب » قد آمن وأسلم ، فلما رأى عبدالله هذا أسلم هو أيضاً ، ولكن كان إسلامه رياء ونفاقاً ، وأصبح بيته هذا أسلم هو أيضاً ، ولكن كان إسلامه رياء ونفاقاً ، وأصبح بيته

موثلا للمنافقين والمشركين ، يجتمعون لديه ويضعون خططهم ومؤامراتهم في رحابه .

ونأى ابنه عنه ، كره الحباب بن عبدالله أن يغمض أبوه عينيه عن الحقيقة الأزلية التى أتى بها رسول الله ، وأن يحاربها ابتغاء الدنيا ومتاعها الفانى ، وحقداً على هذا الملك الذى ضاع منه ... فتنكب صحبته وهجر داره .

وهاجر رسول الله إلى المدينة ، فازداد بغض عبدالله بن أبي له . أما الحباب فقد ازداد لله ورسوله حبًّا وإخلاصاً ، وقد سماه الرسول عبدالله . وعظمت مؤامرات ابن أبي لرسول الله ، والرسول يصبر عليها صبراً عجيباً ، لكن أى مأساة كانت تشتعل في صدر الابن ؟ هل يبق على هذا الأب أو يقضى عليه فينهى هذا الشر الذي يصيب المسلمين منه ؟ !

وخرج المسلمون إلى بدر ، وهناك أبلى عبدالله بن عبدالله أحسن البلاء ، وعرض نفسه للموت فى كل موضع ، لعله يكتب صحيفة من صحائف الاستشهاد تَجُبُ (١) صحيفة أبيه المدنسة بالأوزار ، ولكن كتب الله له فيها الحياة .

<sup>(</sup>١) تَجُب : المراد نمسح وتقطع وتقضى .

وخرج المسلمون إلى أُحد ، وما وصلوا إليها حتى خذل عبدالله بن أبي الرسول ، وعاد بثلث الناس . وفى قريش كان ابن خالته أبو عامر الفاسق الذى آمن بالرسول قبل مبعثه ، فلما بعث كفر به ، فكأن آل أبي اجتمعوا على حرب رسول الله ماعدا عبدالله بن عبدالله ، فقد شهر سيفه وانقض على أبى عامر ومن معهم من الخزرج قومه ، فأوسعهم ضرباً وتقتيلا ، واشتد القتال وعبدالله بن عبدالله صامد فيه حتى أصيب فى أنفه ، فأمره النبي عليه أن يتخذ أنفاً من ذهب . وعاد أصيب فى أنفه ، فأمره النبي عليه عبدالله بن عبدالله ، ومازالت المأساة المسلمون بعد أحد ، وعاد معهم عبدالله بن عبدالله ، ومازالت المأساة بعد تشتعل فى صدر الرجل .

وأدرك سيد الأنبياء ، صلوات الله وسلامه عليه ، تلك المأساة الثائرة المشتعلة فى نفس عبدالله ، فقربه وأمّره على المدينة فى إحدى غزواته .

\* \* \*

وخرج الرسول إلى غزو بنى المصطلق ، وانتصر عليهم ، وازدحم المسلمون على ماء بعد الموقعة ، فاختلف أجير لعمر يقود فرساً مع أحد الأنصار ، فتاسكا فصاح الأنصارى : يا معشر الأنصار ، وصاح الأجير : يا معشر المهاجرين .

استمع عبدالله بن أبى إلى هذا ، وكان قد خرج إلى الموقعة طمعاً فى الغنيمة ، فانتهز تلك الفرصة ، ليوقع بين المسلمين ، وليشغى ما فى نفسه من حقد وضغينة فقال : «أقد فعلوها ؟ قد كاثرونا فى بلادنا ، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ، ليُحْرجَن الأعز منها الأذل .. » ثم قال لقومه : «هذا ما فعلتم لأنفسكم ، أحللتموهم ببلادكم ، وقاسمتموهم أموالكم ، والله لئن أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم » .

وسمع زيد بن أرقم هذا ، فأخبر به رسول الله عَلَيْكُم ، وكان عمر حاضراً فقال : يارسول الله ، مر به عباد بن بشر فليقتله ، فقال الرسول الأعظم : كيف إذ يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ؟ ... ولكن أذن بالرحيل ، فارتحل عَلَيْكُم في ساعة لم يكن يرتحل فيها ، ليقطع بالناس ما هم فيه ، فلقيه أسيد بن حضير فسلم عليه وقال : يارسول الله ، لقد رحلت في ساعة لم تكن ترحل فيها ! فقال : «أو ما بلغك ما قال عبد الله بن أبي ؟ » .

- ماذا قال!

- زعم إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ، فقال أسيد : والله لتخرجنه إن شئت ، فإنك العزيز وهو الذليل ، وسكت .

ثم قال : يا رسول الله ارفق به ، فوالله لقد مَن الله بك ، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه ، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكاً . وعلم عبدالله بن أبي أن أمره قد افتضح ، فذهب إلى الرسول وأقسم أنه ما قال وما تكلم ، وذهب جمع من الصحابة للرسول وقالوا له : يا رسول الله عسى أن يكون الغلام – أى زيد بن أرقم – قد أوهم . ولكن رسول الله أصر على الرحيل . ووصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ، وقد نسى الناس من فرط التعب حديث ابن أبي ، ولكن عبدالله بن أبي أقام معهم مصرًا على الإنكار .

وأطل الوحى من أعلى السماء على رسول الله ، فنزلت سورة « المنافقون » . وفيها إثبات لقول زيدبن أرقم :

( هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ : لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ، وَللهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ \* يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ، وللهِ الْعِزَّةُ وَلَوْلَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ، وللهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ، وَلَكِنَّ المُنَافِقينَ لاَ يَعْلَمُونَ ) (١) .

وأخذ النبى عليه الصلاة والسلام بعدها بأذن زيد وقال : هذا الذي أوفى الله بأذنه . واستمع المسلمون إلى تلك الآيات ، واستمعها

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون : ٧ ، ٨ .

عبدالله بن عبدالله بن أبي ، فعلم أن رسول الله آمر بقتل أبيه ، فسار إليه وقال : يا رسول الله ، هو الذليل وأنت العزيز ، يا رسول الله إن أذنت لى في قتله قتلته ، فإن كنت فاعلا فمرنى به أحمل إليك رأسه ؛ فوالله لقد علمت الحزرج ماكان بها أحد أبر بوالده منى ، ولكن أخشى أن تأمر به رجلا مسلماً فيقتله ، فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل أبي يمشى على الأرض حيًّا ، حتى أقتله ، فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار ! ولكن رسول الله عيليله قال له : « بل نحسن صحبته ، ونترفق به ما صحبنا ، ولا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ، ولكن برً أباك وأحسن صحبته ، ولكن برً

ولم تسمع الأجيال صحائف من روعة وجلال وتضحية ورحمة أكثر من تلك الصحائف. واستمرت الثورة النفسية فى أعاق عبدالله ابن عبدالله حتى مات أبوه ، ودعا رسول الله إلى الصلاة عليه فصلى ، ولكن الله أنزل:

( وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً ، وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ) (١) . مات عبدالله بن أبي وانتهى أمره ... ولكن مازالت فى نفس ابنه عبدالله ثورة مشتعلة الأوار على أبيه . ألم يكتب أبوه فى صحائف الله

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٨٤.

رأس المنافقين ؟ وتلك الأجيال المتعاقبة من المسلمين ، ألم تلعنه فى كل حين ؟ وازدادت الثورة قوة ، فكيف السبيل إلى إطفائها ؟ ! خرج إلى كل الغزوات ، وأنفق معظم ماله لله ، ولكنها مازالت مستمرة ... وتعاقبت السنون .

وارتفع اللواء ... اللواء الحفاق فى اليمامة ، حيث تقاتل جيوش الحنليفة أبى بكر جيوش بنى حنيفة ، وفر المسلمون أولا ، ثم جمعوا صفوفهم والتحموا مرة أخرى . ولواء رسول الله يخفق فوق الرءوس ، وفى مقدمة الصفوف عبدالله بن عبد الله ، واخترقت النبال الجسد العظيم ، فسقط ، وانتصر المسلمون آخر الأمر ، ووقفوا أمام الشهيد الكريم متأملين . لقد هدأت الثورة المشتعلة – الحاتمة – هدأت حين شربت من كؤوس النعيم ، ومرحت فى رياض الحالدين !

## عكرمة بن أبى جهل

و لقد كان فى حياة عكرمة آية للناس - آية الضمير المعذب المرهف، فحين انكشفت له الحقائق العليا وآمن، أدرك بروحه الحساس مقدار خطيئاته الماضيات، فأراد أن يعنى على آثارها ما استطاع، فصلى وصام وأنفق وجاهد، ثم بعث نهرًا من دمه ودم قومه فانهمر كالأتى .. فبدد تلك الصخور القاسيات؛ صخور الخطايا».

... وقف رسول الله عَيْلِيَّةٍ بجيشه العظيم أمام مكة ... ووقف القرشيون منتظرين سفيرهم أبا سفيان ... حتى أقبل ثم صاح : يا معشر قريش – هذا محمد قدجاء كم فيا لا قبل لكم به ، فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن .

وفزع القرشيون أشد الفزع ، وأسرع الكثيرون منهم إلى بيوتهم ، ولكن عكرمة بن أبى جهل – وقد نذر نفسه لحرب رسول الله وخاض كل موقعة ضده ، أبى أن يضع السلاح ، بل ها هو ذا يجمع أصحابه

لقتال رسول الله. وها هو ذا صاحبه حماس بن خالد الداثلي يقول لامرأته : لآتينك بخادم من أصحاب محمد.

وفى الحندمة وقف عكرمة بن أبى جهل بن هشام سيد بنى مخزوم وفارسها على رأس أشد القرشيين بغضاً لرسول الله ، وتحرك الجيش الإسلامى العظيم .

وهجم خالد بن الوليد على عكرمة وأصحابه فسحقهم سحقاً ، وفرّ عكرمة ومن معه من المشركين ، وعاد «حماس بن خالد» إلى امرأته ، فقابلته مستهزئة قائلة : أين الخادم ؟ ! فقال :

فأنت لو شهدتنا بالخندمه إذ فر صفوان وفر عكرمه وأبو يزيد كالعجوز المؤتمه لم ثنطق فى اللوم أدنى كلمه إذ ضربتنا السيوف المثلمه لهم زئير خلفنا وغمغمه ودخل المسلمون – وعلى رأسهم سيد الرسل – مكة ، فعفا عن أهلها ، ماعدا جماعة قليلة على رأسها عكرمة بن أبى جهل .

وكان عكرمة بن أبى جهل قد فر من مكة ... هذا سيد بنى مخزوم يطوى صمحارى العرب ميمماً نحو اليمن طريداً فارًّا من وجه المسلمين ، مفكراً فيا فعل فى تلك الأعوام الطوال من معاداة لرسول الله وحرب الله ، لا يدفعه إلى هذا إلا خوفه على هذا المجد المؤثل أن يضيع من

يده ، وهذا الصرح المشمخر من مال ومتاع وسؤدد أن يزول عنه ، وقد ذهب كل هذا ، وانتصر أصحاب محمد رسول الله ، وأصبح لهم الأمر كما وعدهم نبيهم ، وكانت العاقبة لله . أما هو فقد انتهى به الأمر إلى مغادرة وطنه شريداً ، يرهب الموت على يد المسلمين في كل لحظة ، فَغَذُّ (١) السير حتى وصل آخر الأمر إلى اليمن ، ثم ركب في سفينة تحمله إلى الحبشة ، وما سارت السفينة بهم قليلا حتى أصابتها ربح عاصف ، وأشرفت على الغرق فقال أصحابها للركب: أجلصوا فإن آلهتكم لا تغنى عنكم شيئاً هاهنا .

فقال عكرمة : إن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فما ينجيني في البرغيره ، اللهم لك على عهد - إن أنت عافيتني مما أنا فيه - أن آتى محمداً حتى أضع يدى في يده ، فلأجدنه عفوًا كبيرًا .

وقد أتقذه الله حقًا فعادت السفينة إلى البر ثانية سالمة، ، لكن كيف العودة إلى رسول الله ؟ وقد هم عكرمة إلى البحر ثانية ، ولكن هذه . زوجه قد أقبلت من مكة إليه.

أسلمت أم حكيم زوج عكرمة وابنة عمه الحارث بن هشام يوم الفتح ، ثم استأمنت لزوجها من رسول الله فآمنه ، فخرجت مع غلام

<sup>(</sup>١) فعذ السير: أسرع في السير.

لها رومى للحاق به ، فراودها العبد عن نفسها ، فأطمعته ولم تمنه حتى أتت حيًّا من العرب فاستعانتهم عليه ، فأوثقوه حتى أدركث عكرمة ، فسألها عن أمر قريش ، فقالت : جئتك من عند أوصل الناس وأكرمهم ، وقد آمنك . فوافق عكرمة ورجع ، وفى أثناء الطريق أخبرته خبر الرومى فقتله قبل أن يسلم .

وكان موقفاً من أدق المواقف مقابلة عكرمة لرسول الله ، ولكن النبى الأعظم قام إلى عدوه اللدود وعانقه وقال : مرحباً بالراكب المهاجر.

إن عكرمة ليقص بعد ذلك أن عداوته المستعرة زالت في ذلك اليوم حين رأى النبى الظافر القادر ... يعفو ويصفح ، ثم يزيد في مقام الذين حاربوه مقاماً ، ولا يتخذهم عبيداً أوموضع السخرية والنكاية . وبهذا انتهت صحيفة أبى جهل السوداء ، لتبدأ صحيفة من أروع الصفحات . ما لقريش تنتقل من الكفر إلى النفاق ، ويظهر أهلها المشاركة الوجدانية القلبية لكل من عادى الرسول – رسول الله – المشاركة الوجدانية القلبية لكل من عادى الرسول – رسول الله ويتهامسون في خاص أحاديثهم بهذا ؟ ما لهم يهزءون بعد بالإسلام ، وقد كان في يد نبى الإسلام قطع رقابهم ، بل ماكان أيسر هذا عليه ، وقد كان في يد نبى الإسلام قطع رقابهم ، بل ماكان أيسر هذا عليه ، تشفياً بحق ، وانتقاماً لحوادث جسام لطخوا بها أيديهم ؟! ولكنه

عفا .. هذا الحليم الرقيق ، لقد نأى عكرمة عن قريش ، يكا نأى سهيل ابن عمرو عنها ، وعن كثير من البقية المنافقة من مشيخة قريش النضالة . وهذا عكرمة يأتى رسول الله فيقول : لا أدع مالا أنفقت عليك إلا أنفقت في سبيل الله مثله ! وتأخذ التوبة كل ذرة من روح هذا الرجل وكل مكان من جسمه ... فلا يُرى إلا وعيناه لا تفارق المصحف ، ولا يلمح إلا ساجداً لله راكعاً ... لكن ما لهؤلاء المسلمين يقولون حين يلمحونه : هذا ابن عدو الله أبي جهل ... وأسرع عكرمة إلى رسول الله ، فضكا له ، فجمعهم الرسول وقال لهم : لا تسبوا أباه ، فإن سب الميت يؤذى الحى ، ونهاهم أن يقولوا : عكرمة بن أبي جهل ، ثم استعمله الرسول على هوازن عام حج .

\* \* \*

ذهب الرسول إلى الملأ الأعلى ... وكادت قريش أن ترتد ... لولا رجال أخلصوا لله إسلامهم كعكرمة وسهيل ... وارتدت العرب ووجهت إليها الجيوش ، وقاد عكرمة الجيش الذاهب إلى بنى حنيفة ، وقاتل هناك عكرمة ماشاء الله أن يقاتل .

ثم بعثه أبو بكر بجيشه إلى عمان ، حيث خاض مواقع هائلة مع

أهلها ، حتى خضع المرتدون ، ثم اقتحم مهرة ، وكتب الله له فيها النصر .

وانتهت حروب الردة ، فخرج عكرمة إلى الشام مجاهداً ، وكان له في كثير من مواقعها اليد الطولى . وقبل أن يخرج إلى الشام خرج أبوبكر ليستعرض الجيوش في الجرف على بعد ميلين من المدينة ، فبصر بخباء عظيم حوله ثمانية أفراس ورماح وعدة ظاهرة فانتهى إليه ، فإذا هو خباء عكرمة ، فسلم عليه أبو بكر وجزاه خيراً ، وعرض عليه المعونة فقال : لا حاجة لى فيها معى ألف دينار .

فدعا له أبو بكر بخير.

وفى اليرموك ... وقف عكرمة يقول: قاتلت رسول الله على على كل موطن ، وأفر منكم اليوم! ... ثم نادى: «من يبايعنى على الموت؟ » فبايعه عمه الحارث بن هشام ، وضرار بن الأزور ، وابنه عمر بن عكرمة فى أربعمائة من وجوه المسلمين وفرسانهم ، فقاتلوا أمام فسطاط خالد ، وكان عكرمة يواجه الأسنة والرماح حتى جرحت صدره ووجهه ، فقيل له: اتق الله وارفق بنفسك ، فقال: كنت أجاهد بنفسى اللات والعزى فأبذلها لها ، أَفَأَسْتَبْقِيها الآن عن الله ورسوله ؟ لا والله أبداً!

وتصافحت السيوف للمرة الأخيرة ... لقد مات عكرمة ومن معه ماعدا ضرار بن الأزور.

وحُمل عكرمة وابنه عمر إلى خالد ، فوضع رأس عكرمة على فخذه ورأس عمر على ساقيه ... وقطر فى حلوقهما الماء ... وهما ابنا عمه ... ثم قال : زعم بن الحنتمة (أى عمر) أنا لا نستشهد ! وكيف ؟ .. ألم يدفع بنو مخزوم هذا النمن العظيم : دم عكرمة وابنه وعمه ؟ !

\* \* \*

وفى بيت رسول الله فى المدينة جلست أم سلمة تحدث عن رسول الله ، نقالت : قال رسول الله عليه الله الله عليه الله على الله الله على ا

\* \* \*

ونادى المنادى فى المدينة : استشهد عكرمة ، واستشهد ابنه عمر ، وعمه الحارث ... وصمت الناس ...

لقد كان فى حياة عكرمة آية للناس، آية الضمير المعذب المرهف، فحين انكشفت له الحقائق العليا وآمن.. أدرك بروحه

(۱) عَذْقاً: العِذْق كل غصن له شعب.

الحساس مقدار خطيئاته الماضيات .. فأراد أن يعنى عن آثارها ما استطاع فصلى وصام وأنفق وجاهد ، ثم بعث نهراً من دمه ودم قومه فانهمر كالأتى .. مبدداً تلك الصخور القاسيات .. صخور الخطايا . وهكذا نام ابن أبى جهل مطمئناً آخر الأمر . نام مع الصديقين والشهداء !

# الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| ٥      | مقدمة                                                |
| ٩      | آل ياسر                                              |
| 41     | شهداء بدر                                            |
| **     | سيد الشهداء : حمزة بن عبد المطلب                     |
| ٤٧     | مصعب بن عمير                                         |
| ٥٧     | الطلل الخابي                                         |
| 44     | الأوفياء                                             |
| ٧٧     | ١ – تحت اللواء – آل نسيبة بنت كعب                    |
| 94     | ٧ – تحت اللواء – أشراف بني سلمة                      |
| 1.4    | ٣ - تحت اللواء - سعد بن الربيع - أنس بن النضر        |
| 110    | ٤ – تحت اللواء – ١ – صور من أهل أحد                  |
| 170    | ٥ – تحت اللواء – ٢ – صور من أهل أحد بعد التولية      |
| 121    | غسيل الملائكة المسلم الملائكة المسلم الملائكة المسلم |
| 140    | حبر اليهود                                           |

| الصفحة | الموضوع                         |
|--------|---------------------------------|
| 187    | السيد القرشي                    |
| 111    | سعد بن معاذ                     |
| 100    | الأمراء: زيد بن حارثة           |
| ۳۲۱    | جعفر بن أبي طالب                |
| ٧٢/    | عبد الله بن رواحة               |
| 140    | على ماء الرجيع                  |
| ۱۸۰    | أولاد أبي أحيحة                 |
| 714    | سعد بن عبيد عالم الإسلام العظيم |
| 177    | شهداء اليمامة : الفارسان        |
| 774    | زيد بن الخطاب                   |
| 777    | معن بن عدی                      |
| 777    | سالم مولی أبی حذیفة             |
| 779    | شجاع بن وهب                     |
| 741    | شهيد نهاوند الأكبر : أمير مزينة |
| 740    | لواء مزينة                      |
| 747    | بطل نهاوند                      |
| 727    | الطفيل بن عمرو الدوسي           |
| 709    | أبو حذيفة بن عتبة               |
| ***    | فارس الخزرج                     |

| الصفحة |        |      |      |            |        |    |      |    |  |            |     |           |       |     | ع        | سو | لوف          | .1              |    |      |   |
|--------|--------|------|------|------------|--------|----|------|----|--|------------|-----|-----------|-------|-----|----------|----|--------------|-----------------|----|------|---|
| ۲۸۳    | <br>   | <br> | <br> |            | <br>   | ٠. | <br> |    |  |            | ••• | <br>• • • | <br>  |     |          | ر  | إف           | <sup>ا</sup> شر | λl | فتنة | J |
| 799    |        |      |      |            |        |    |      |    |  |            |     |           |       |     |          |    |              |                 |    |      |   |
| ۳. ۹   | <br>٠. |      | <br> | . <b>.</b> | <br>٠. |    |      | ٠. |  | . <b>.</b> |     | <br>• •   | <br>( | بهل | <u>ب</u> | بي | Ī,           | بن              | مة | عكر  | , |
| ۳۱۷    | <br>   | <br> | <br> |            | <br>   |    |      |    |  |            |     | <br>      | <br>  |     | , .      |    | . <i>.</i> . | ,               | w  | لفهر | İ |

رقم الإيداع (١٩٨٩ / ١٩٨٩ الترقيم الدولى (٢-٢٧٦-٢٠-٧٧٩ ISBN //٠٢

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)



#### هذا الكتاب

يبحث في الجانب المشرق من حياة أصحاب محمد صلوات الله عليه الذين قدموا حياتهم فداء لله ، والوحى يتنزل من السهاء ، ووقفوا مواقف خلود أمام عتاة قريش ، فقدموا حياتهم فداء للإسلام ... فكانوا مطلع النور العظيم ... وجرت دماؤهم على الصحراء فأنبتت أعظم نبات .

ولقد تتبع مؤلف الكتاب تاريخ حياتهم ، وعرض لصفحات شهاداتهم في أسلوب روحي وتاريخي ، والتزم الحقيقة التاريخية ، فلم يقدم خيالًا ، ولا أسطورة ، بل حقيقية الإسلام الأولى : الشهادة .